

مركز البحوث والدراسات

البحث الفائن بجائنة

KIKIKESHEUKUKEUKEU

المام ١٤٦٩ه الرافق ١٩٩٩م

الطبعت الذانة الم

3446446616501



# مركز البهحوث ولدراسات

# وكالالبيئة ومجادي الميالاي

البحثث الفاثر بجسائزة

الشنخ بالمناف بالمنافظ برآك فأفقيت الخلايك

لمام ١٤١٩ه للوافق ١٩٩٩م

الطبعتثة التنانيّة

النكبقار/عبكلجياعيرالبخار

# الطبعة الثانية الخرم 1270هــ آذار (مارس) ٢٠٠٤م

٣٦٣,٧ عيدالمجيد عمسر النجسار

۲۱۰ ص ؛ ۲۶ سم .

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٢١٤ / ٢٠٠٤ الرقم الدولي (ردمك): ٥ - ٨٤ - ٨٨ - ٩٩٩٢١

## حقوق الطبع محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

مركز البحوث والدراسات

أماتة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية هاتف: ٢٠٠٩٦ ٤٤٢٠٠٩ – فاكس: ٢٠٠٩٩ على ١٩٥٠ - الدهجة

www.Islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت:

E. Mail: M\_Dirasat@Islam.gov.qa البريد الإلكتروني:

ما ينشر في هذا الكتاب يعبر عن رأي المؤلف

#### عبد المجيد عمر النجار

- \* من مواليد الجمهورية التونسية، عام ١٩٤٥م.
- \* دكتوراة في «العقيدة والفلسفة»، من كلية أصول الدين،
   جامعة الأزهر، ١٩٨١م.
- \* عمل مدرسًا في جامعات الجزائز، الإمارات، الأردن، ليبيا، ماليزيا، فرنسا.
  - \* يعمل حاليًا مدرسًا في كلية الشريعة، جامعة قطر.
    - \* لديه العشرات من المؤلفات المطبوعة، من أهمها:
      - العقل والسلوك في البنية الإسلامية.
        - خلافة الإنسان بين الوحى والعقل.
      - فقه التدين فهمًا وتنزيلاً « جزءان ».
      - المنهج الإصلاحي بين السياسة والتربية.
- \* شغل عضوية العديد من المؤسسات العلمية، مثل: « لجنة جائزة ابن باديس » في لندن، « المجلس العلمي للكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية » في فرنسا.
- شارك في عشرات المؤتمرات العلمية العالمية، وقدم استشارات
   علمية لمؤسسات أكاديمية متعددة.

# بيني كِللهُ الرَّجْمِزَ الرَّجِينَ مِ

﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

(هود:۲۱)

# تقديم

# وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على الرسول القدوة، الذي كانت الغاية من بعثه إلحاق الرحمة بالعالمين قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْفَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء:١٠٧).

وبعد:

فلعل من توفيق الله سبحانه وتعالى ورضوانه، اصطفاءنا لفعل الخير وإقدارنا عليه، ومساهمتنا في تقديم ولو لبنة في البناء الإسلامي المأمول. فهذه جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله الوقفية العالمية تدخل عامها الثاني بخطوات ثابتة وواثقة، وبصائر واضحة حول الإمكانات والطاقات المخزونة في العالم الإسلامي، التي تحتاج إلى شحذ فاعليتها، وحسن توظيفها، وتوجيهها الوجهة الصائبة، لاستعادة دورها في حمل رسالة الإسلام، ونشر حضارته، وتقديم الحلول الناجعة لمعالجة أزمة الحضارة العالمية، واسترداد إنسانية الإنسان، وتحقيق سعادته، واستعماره الأرض وفق منهج الله سبحانه

وحسبنا أن نقول: بأن الجائزة لهذا العام وموضوعها: "البيئة من منظور إسلامي" حظيت بمشاركة طيبة وثرية من العلماء والباحثين والمفكرين، رجالا ونساء، وأن عدد البحوث المشاركة وصلت إلى مائة وأربعـة، يمثـل أصحابـها ستة عشر بلدا من مختلف قارات العالم، وهذا مؤشر يدعو للكثير من التأمل والتدبر، فليس أمــر هـذا الحـراك الثقـافي والعلمـى، الـذي أحدثتـه الجــائزة بالشيء البسيط، مائة وأربعة من العلماء والباحثين، يتوجهون إلى موضوع البيئة، ويرجعون إلى المصادر والمراجع، ويحاولون مسح المكتبة المتخصصة في هذا الموضوع، ومن ثم يباشرون في البحث، ويدفعون للمكتبة الإسلامية نتيجة بحوثهم التى كتبت بدقة وموضوعية وتوثيق، لتكون محللا للتحكيم. فليس حصاد الجائزة مقتصرا على الكتاب، أو البحث الفائز وطباعته وتوزيعه، هذا بعض الحصاد، وإنما تجاوز ذلك إلى صناعة هذا الحراك الثقافي، واستنهاض الهمم، وترشيد الوجهات، وبيان أولويات البحث لمجموعة هذه العقول، إضافة إلى أن المردود النهائي لمعظم البحوث، سوف ينتهي إلى المكتبة الإسلامية، ويغنى الرؤية الإسلامية، مما يكسب الاطمئنان إلى أن الجائزة بحمد الله تعالى، أخذت وجهتها المرسومة، وهذا يدعو إلى استشعار المسؤولية الكبيرة عند اختيار موضوعات الجائزة، ودراسة جدواها، ومسدى ما تحققه من إضافة، وتقتضيه من حاجة.

وقد يكون من الأمور الجديرة بالتنويه، أن جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رحمه الله، تتميز عن غيرها من الجوائز الثقافية المطروحة

في أنها رصدت للإنتاج الجديد، وليس على أعمال فكرية سابقة، وهذا الأسر له أبعاده التي لا تكاد تخفى على أحد.

ونستطيع القول: بأن اختيار قضية البيئة من منظ ور إسلامي، ليكون موضوع الجائزة للعام الماضي، وتقديم رؤية إسلامية متميزة، مؤطرة بمرجعية شرعية لقضية البيئة، وكيفية الارتفاق بها، والتعامل معها، كان موفقاً جداً، خاصة وأن المسكلات البيئية، أصبحت تشكل أزمة الإنسان المحورية، ومعالجتها تشكل حاجته الدائمة، حيث يشهد الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي تطوراً نوعياً، بدأ يتبلور شيئاً فشيئاً، ليشكل إحدى الشعب المعرفية المهمة، التي لها أصولها وقواعدها وأدوات بحثها، بل ليصبح علماً مستقلاً بذاته، بعد أن تعاظم شأن البيئة، وما يتركه سوء تعامل الإنسان معها من اثار سيئة، على صحته ومجتمعه، ويهدد التوازن البيئي،كما أن اختيار موضوع البيئة من منظور إسلامي، يعتبر محاولة متقدمة لارتياد آفاق ثقافية ومعالجة مشكلات عالمية من وجهة نظر إسلامية، بعيداً عن الإعادة والتكرار لقضايا أنضجت بحثاً حتى كادت أن تحترق.

ولعل هذا الكتاب الذي نقدمه لسنة الجائزة الثانية يعتبر إحدى الإضافات المتميزة للمكتبة الإسلامية والمكتبة العالمية على حد سواء، لما يتمتع به صاحبه من: التحقق بالمرجعية الشرعية، والثقافة الواسعة، والبحث الجاد، كما أن الموضوع في إطاره العريض، يحقق أهداف الوقف،

وشروط الواقف في التنمية الثقافية والمساهمة بحماية الإنسان وتأمينه، على الأصعدة المتعددة.

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ • • • ﴾ (الأعراف/٥٥).

لقد كانت هذه الجائزة وهذا الإنجاز إحدى الثمار الطيبة لمساندة ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتشجيع الدائم لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

والله نسأل أن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والصواب في العمل، إنه نعم المسؤول.

والحمد لله من قبل ومن بعد

أحمد عبد الله المري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الكتبة

### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما يوفر لنا البيئة النظيفة والحياة السعيدة، في الدنيا والآخرة، الذي اقتضت حكمته أن ينشئنا من الأرض ويستعمرنا فيها، قال تعالى: ﴿ ... هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُرُ فِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُكَرَ ثُولُواً إِلْيَةٍ إِنَّ رَبِي قَرِبِ ثُجِيبٌ ﴾ (هود: ٦١)، وبين لنا المنهج فأستَغْفِرُوهُ ثُكَرَ ثُولُوا إِلْيَةٍ إِنَّ رَبِي قَرِبِ ثُجِيبٌ ﴾ (هود: ٦١)، وبين لنا المنهج القويم للتعامل مع ما في الكون جميعاً حتى لا نضل ولا نشقى، وبذلك كانت القيم الإسلامية والأحكام الشرعية دليل المسلم للتعامل مع الكون، وكيفية الانتفاع بخيرات الأرض، وتسخيرها، والارتفاق بها، بما يحفظ المتوازن ويحول دون الاختلال لأنظمة الحياة جميعاً.

والصلاة والسلام على رسول الرحمة والهداية للعالمين، الذي جسد القيم الإسلامية في شخصه، فكان قدوة للناس، وكانت سنته دليلاً للسائرين على الطريق.

وبعد؛

فهده الطبعة الثانية من كتاب: «البيئة من منظور إسلامي»، بعد أن نفدت الطبعة الأولى أو كادت، وهو أحد الكتب الفائزة بجائزة الشيخ علي ابن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية، التي نعتز بها.. ولعل من البشائر الطيبة أن كتب الله له القبول عسى أن يكون، إضافة إلى إصدارات الجائزة، أحد

أعمدة الثواب المستمر لصاحب الجائزة والعاملين فيها «علم ينتفع به»، ذلك أنه مما لا شك فيه أن الأرض التي يعيش عليها الإنسان، والبيئة التي تحيط به من هواء وماء وشجر وحيوانات ومصانع ومزارع، هي مهد وجوده، ومرتفق حياته، ووعاء مستقبله، والمكان الذي يتعامل معه في أنشطته، ويحقق فيه غايته، ويمارس فيه خلافته ويقيم عليه عمرانه وفق منهج الله سبحانه وتعالى.

ومن هنا ندرك أهمية البيئة في حياة الإنسان، صحة وغذاءً وكساءً واستمراراً، وندرك أيضاً حكمة وأهمية التعاليم الإسلامية والأحكام الشرعية التي تبين كيفية الارتفاق بالبيئة والتعامل معها منذ وجود الإنسان على الأرض وبدء خطواته الأولى عليها.

ولعل ما صارت إليه الأمور وانتهت إليه المشكلات الحياتية والأزمات الإنسانية المتولدة عن الضلال في التعامل مع البيئة والعبث بمكوناتها يجعلنا ندرك أكثر فأكثر قيمة التعاليم والتوجيهات الإسلامية المبكرة لقضايا البيئة؛ ذلك أن تلوث البيئة اليوم أصبح يشكل أزمة الإنسان المحورية، ومعالجاته تشكل حاجته الملحة والدائمة، حيث الاهتمام بالبيئة وطرح مشكلاتها على المستوى العالمي يشهد اليوم تطوراً نوعياً بدأ يتطور ويتبلور ويتأصل ليشكل إحدى الشعب المعرفية والتخصصات العلمية المهمة التي يشارك في صنعها أكثر من اختصاص، بل ليصبح علماً مستقلاً بذاته وأحد المساقات الأكاديمية والمحاور المهمة في الندوات والمؤتمرات العالمية.

إن عبث الإنسان بالبيئة ترك آثاراً سيئة ناتجة عن ذلك العبث وانعدام الشعور بالمسؤولية، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ رِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴾ (الروم: ١٤).

وقد تكون مشكلة العبث في البيئة، بكل أبعادها واستنزاف خيراتها، وإفساد مكوناتها، والعب من عطائها بلا حدود، والإسراف في استهلاكها، وحرمان الأجيال القادمة من حقها فيها، سببه الفلسفات المادية التي ما لبثت تشيع ثقافة الاستهلاك، وتنمي نزعة الاكتناز والتملك، وتوقظ غريزة الأثرة والسيطرة، ذلك أن شعار تلك الفلسفات كان و لا يزال: قهر الطبيعة، الصراع مع الطبيعة، الأمر الذي أطلق يد الإنسان وغرائزه في ما ينفع وما يضر.

بينما الرؤية الإسلامية كانت دائماً متوازنة وعلى النقيض تماماً، فالبيئة والطبيعة وما فيها ومن فيها إنما هي خلق من خلق الله كالإنسان، خاضع للإله الخالق، مسخر للإنسان المخلوق، يتعامل مع هذا التسخير وهذه النعم وفق سنن وقوانين شرعها خالق الكون والحياة.

فأبواب الطهارة والنظافة وأحكامها تشكل العمود الفقري للفقه الإسلامي، والمحور الأساس للحياة الإسلامية، حيث إن ذلك هو في الوقت نفسه يشكل المرتكز الأساس لحماية البيئة والحيلولة دون تلوثها.. فالنظافة هي البيئة.

وفقه التعامل مع الحياة، وعدم احتكار خيراتها، وتحريم الإسراف فيها، وتلويثها بشتى أنواع النجاسات، وما شرعه الإسلام من تحريم الصيد للتشهي والتلهي لغير مأكله، معروف في مظانه.

ولعل في وصايا خلفاء المسلمين للقادة في معاركهم ألا يقطعوا شجراً ولا يعقروا حيواناً ولا يحروعوا آمناً ولا يقتلوا راهباً انقطع للعبادة، ولا شيخاً ولا امرأة ولا صبياً... إلخ، ما يلقي مزيداً من الضوء على دور الإسلام في حماية البيئة.. حتى لقد اعتبر الإسلام الغرس والزرع سبيلاً لمزيد من الحسنات

والثواب، قال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانُ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» (أخرجه البخاري).

إن غياب هذا الفقه الحضاري للتعامل مع البيئة وكيفية الارتفاق بها، انتهى بالعالم اليوم إلى كوارث وأزمات بيئية، حيث إن الإنسان ما يزال سادراً في غيه، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة المراجعة والعودة إلى تعاليم خالق الكون في التعامل مع الكون.

إن حسن التعامل مع البيئة، التي تشكل رحم الإنسان ومصدر الحياة، يبقى هو المعيار الحقيقي للسلوك والرقى الحضاري.

الدوحة: المحرم ١٤٢٥هـ آذار (مارس) ٢٠٠٤م

#### تمهيد

البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي مهد وجوده، ومُرتَفق حياته في مطالبه الله وكثير من مطالبه الروحية، وحامل تاريخه منذ نشأته وعلى مر أجياله، ووعاء مستقبله إلى نهاية وجوده، وهي فوق كل ذلك المسرح الذي يؤدي عليه ما كُلف به من مهمة الخلافة التي هي غاية خلقه، فلا جرم إذن تبعا لذلك كله أن يكون لهذه البيئة الشأن العظيم في تفكيره، والاهتمام الكبير في سلوكه، ابتداء في ذلك من لحظة نشأته عليها، واستمرارا طيلة وجوده فيها على منقلبات أطواره ومتغيرات ظروفه وأحواله، ولكن مع تغير في طبيعة الاهتمام وأشكاله بحسب تغير تلك الظروف والأحوال.

ولعل أوّل اهتمام الإنسان بالبيئة كان اهتماما عمليا، يتمثّل في سعيه للارتفاق منها بما يحفظ حياته غذاء وكساء ومأوى، التقاطا لما تجود به من ذلك مجانا بادئ الأمر، و تدجينا لحيوانها واستزراعا لنباتها بعد ذلك، ثمّ تصنيعا لعادنها التصنيع البسيط في مراحل لاحقة. وظل ذلك الاهتمام العملي متصاعدا مع تطور الحياة إلى أن وصل الذروة في عهد التّورة الصّناعية الـتي نعيش الآن الطور الأكبر من أطوارها.

ولم يكن اهتمام الإنسان اهتماما نظريًا بالبيئة متأخّرا كثيرا على اهتمامه العملي بها، فقد بدأ منذ وقت مبكّر من حياته يرصد الموجودات والمظاهر البيئية من حوله، ويحاول أن يجد لها تفسيرا في تصوّرات أسطورية لتلك الموجودات والمظاهر يبتدعها الخيال، ثمّ تطوّر ذلك إلى تفسير بتصوّرات فلسفية من تأمّلات العقل تعاقبت حلقاتها عبر الزّمن، وكانت أثناء ذلك كلّه تنزل الأديان السّماوية

بتصورات تفسر البيئة على أساس عقدي ظلّت تتراوح في الأذهان بين النسيان والذّكر حتى انتهت إلى الدّيانات الثّلاث الكبرى التي شكلت التّصور البيئي لدى الإنسان على نطاق واسع.

إنه إذن تاريخ طويل لاهتمام الإنسان بالبيئة عمليًا ونظريا، يمتد على طول تاريخ الإنسان نفسه، وإن اختلفت حلقاته وتطورت باختلاف مراحل الحياة وأطوارها. ولكن هذا الاهتمام بالبيئة ظل زمنا طويلا مطويًا ضمن النسيج التقافي العام للإنسان يتصرف به في تعامله السلوكي مع البيئة وفي تفسيره النظري لها ضمن ما يتصرف به في جملة حياته سلوكيا ونظريا دون أن يُغرد له في المنظومة المعرفية فرع خاص مثل سائر فروع المعرفة الأخرى.

وفي المائة سنة الأخيرة وخاصة في نصفها الثاني شهد الاهتمام بالبيئة تطورا نوعيًا، إذ بدأ يستقل بنفسه عمًا كان عليه من سريان في النسيج الثقافي العام ليتشكّل فرعا معرفيًا خاصًا له قوامه وأصوله وقواعده وقضاياه مثل سائر فروع العلم الأخرى، وذلك في تواصل مع تلك الفروع العلمية بحسب قربها منه وبعدها عنه في طبيعتها، وفي تواصل أيضا مع ذلك النسيج الثقافي ولكن من موقع متميّز غير الموقع الذي كان فيه الاهتمام بالبيئة ساريا فيه على غير تميّز معرفي. وذلك العلم هو ما أصبح يُعرف بعلم البيئة (Ecology).

وإذا كانت الأسباب في تطور الاهتمام بالبيئة إلى أن أصبح علما مستقلاً أسبابا متعددة، فإن من أكبر تلك الأسباب في استقلاله وتطوره هو ما أحدثته التورة الصناعية على مدى القرنين الماضيين بالأخص من أثر سلبي في البيئة الطبيعية جرّاء الاستنزاف لمواردها والتغيير في بنيتها والتدخّل في نظامها، مما نشأ عنه ظواهر من الاختلال في التوازن، ومظاهر من التلوث في الكثير من

المرافق الضُّروريَّة للحياة، وقد ظلَّت تلك الظُّواهر وهذه المظاهر تتكاثر في أنواعها وتتفاقم في أحجامها باطراد حتى بلغت حدًا أصبحت به نذير دمار شامل للبيئة، ونذير فناء للحياة الإنسانية على وجه الأرض.

نشأ هذا العلم إذن وتطوّر بسرعة بفعل ما أصبح الإنسان يستشعره من خطر الفناء لما أصاب البيئة التي هي موئل حياته وشرط وجوده من خراب متفاقم، فنهض يبحث الأمر في علم مستقل ليركز العناية بأمر هذا الخطر الدّاهم: رصدا للظّواهر، وبحثا عن الرّوابط والعلاقات، واستكشافا للأسباب، واستشرافا للحلول التي عسى أن تثني مسيرة الانزلاق إلى الدّمار البيئي، فيعود الأمر إلى نصابه من العافية البيئية التي ظلّت عليها البيئة منذ عرفها الإنسان في نشأته الأولى، فينجز عليها إذن مهمة التّعمير في اطمئنان إلى مستقبلها الآمن.

وإذا كانت جملة ما يهتم به اليوم علم البيئة من المسائل قد كان يهتم به الإنسان قبل تميز هذا العلم ضمن اهتمامه بالبيئة عموما، إلا أن هذه المسائل أصبح لها بحلولها في علم متميز وضع آخر غير وضعها السّابق حينما كانت ضمن النّسيج الثقافي العام، إذ أصبحت تُعالج بهذا التّميز بمنهج أكثر دقة وتفصيلا مما وفر لها حظاً كبيرا من الثّراء في المعلومات المفصلة ظواهر وأسبابا. ومن جهة أخرى فإن هذه المسائل مع ما انضاف إليها من مسائل جديدة اقتضاها تميز علم البيئة انسلكت جميعها في قضايا أساسية كبرى فيما يتعلّق بالبحث البيئي أصبحت هي القضايا المحورية التي يهتم بها هذا العلم، وينشغل بها المفكرون المهتمون به، حتّى إنه إذا ما أطلقت عبارة "قضايا البيئة" في مقام الاهتمام بالبيئة عامة كانت هي القضايا المقصودة بذلك الإطلاق العلم.

والنّاظر في هذه القضايا كما هي مطروحة في الفكر البيئي المتداول اليوم بين المهتمّين بعلوم البيئة ومشكلاتها بشكل متواسع يلاحظ بوضوح أنّ السّبب الأكبر الذي ذكرناه آنفا سببا في تميّز الاهتمام بالبيئة علما قائما بذاته وهو المتمثّل في الآثار السّيئة للتُورة الصّناعية على البيئة في عناصرها وتوازنها بما بات بالتّدريج ينذر بخطر الدّمار المهدّد للحياة بالفناء،كان له التّأثير الكبير في تشكيل بنية تلك القضايا محتوى ومنهجا.

فبما أن ذلك السبب الضّاغطكان هو استشعار الخطر من الدّمار البيئي الذي تسبّيه التورة الصّناعية، فإن القضايا البيئية التي توجّه الاهتمام إليها كانت هي القضايا التي لها صلة مباشرة بهذا الاستشعار، وذلك من حيث البحث على ما يمكن به أن يقع تفادي هذا الخطر الذي تتعرض له البيئة بمعرفة طبيعة المكونات التي تتكون منها، والقوانين والأنظمة التي تحكمها وتشكّل توازنها، ثم بمعرفة المشكلات التي طرأت عليها من حيث مظاهرها وأسبابها، والحلول المادّية التي يمكن أن تعالج تلك المشكلات، فكانت تلك هي أهم القضايا التي تمثل محاور الاهتمام في الفكر البيئي الرّائج اليوم.

ويستشعر النّاظر في هذه القضايا أنّه كأنّما قد وقع الاهتمام بالبيئة علما متميّزا على تعجّل كبير، وذلك تحت وطأة المشكلات التي حلّت بالبيئة، والتي تتطلّب العلاج السّريع في سبيل إنقاذها من مصير الدّمار، وهو ما يبرز بوضوح في التّوجّه بالبحث إلى المظاهر المادية للبيئة، والاقتصار عليها في التّشخيص واستشراف الحلول، وذلك في كل القضايا التي أشرنا إليها آنفا سوى في مسائل جزئية قليلة لا تغيّر من السّمة العامّة شيئا.

ولو توفّر الفكر البيئي على فرصة للبحث في البيئة بما هو أكثر شمولا وعمقا لكانت الحصيلة من القضايا التي شكلت علم البيئة الجديد أوسع دائرة من القضايا التي هي مطروحة فيه اليوم، بحيث تشمل تلك القضايا وتضم معها أيضا قضايا أخرى لعلّها تكون هي الأساس الذي تنبني عليه والجذر الذي تتفرّع منه، مع ما يقتضيه ذلك من تحوير في بنبة تلك القضايا نفسها انسجاما مع النّسق العام الذي يصبح عليه الفكر البيئي في حال شموله لقضايا البيئة في مفهومها العام .

وبيان ذلك أنّه حتّى وإن وقع الانطلاق في البحث البيئي علما متميّزا بسبب الخطر الذي تعرّضت له البيئة من الثّورة الصّناعيّة، فإنّه يكون من اللاّزم أن يقع النظر أوّل ما يقع في الأسباب الحقيقيّة التي أحدثت بها الثورة الصّناعيّة هذه الآثار السّيئة في البيئة، ثمّ يقع النظر تبعا لذلك في معالجة تلك الأسباب لتفادي تلك الآثار، ليُدرج كل ذلك قضايا أساسيّة في الفكر البيئي. ولكنّ الواقع أنّ تلك الأسباب الحقيقيّة لم تُولَ الأهمية اللازمة، ولم تُدرج حينئذ كقضايا في هذا الفكر، وإنّما وقع الاقتصار على بحث الأسباب الثانوية المباشرة لإحداث الخلل البيئي، وهي في الحقيقة أقرب إلى أن تكون نتائج من أن تكون أسبابا.

وحينما نتأمّل في الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى الخلل البيئي الذي أحدثته الثورة الصّناعيّة، فإنّنا نُلفي تلك الأسباب لا تتعلّق بذات تلك التُورة من حيث هي نشاط إنساني من أنشطة التّعمير، ولا هي متعلّقة بذات أيّ نشاط آخر من أنشطة التّعمير التي يمارسها الإنسان في البيئة، فما وُجدت هذه البيئة إلا ليمارس عليها الإنسان أنشطة التّعمير، وإنّما نُلفي تلك الأسباب تضرب بجذور

عميقة في البنية الثقافية للإنسان من حيث التصور الديني أو الفلسفي للبيئة في تلك البنية، فذلك التصور الثقافي هو الذي يكيف التصرف الإنساني في البيئة، ويوجّه ذلك التصرف سواء كان متمثّلا في ثورة صناعية أو في غيرها من الأنشطة الوجهة التي يكون فيها مُخلاً بالبيئة أو غير مخلّ، وإذن فإنّ الفكر البيئي حينما تصدّى للبحث في قضايا البيئة لمّا استشعر الإنسان أخطار الدّمار كان من حقّه أن يجعل أساس تلك القضايا القضيّة الأمّ التي هي قضيّة التّصور الثّقافي للبيئة، ولكنّنا وجدناه يعدل عن القضيّة الأصل إلى قضايا الفروع.

إنّ كل تصرّف إنساني في البيئة إنّما تكون آثاره فيها صلاحا وفسادا محكومة بتصوره الثقافي في عنصرين أساسيين: أوّلهما التّصور الثقافي دينيًا أو فلسفيًا لحقيقة البيئة في ذاتها من حيث وضعها الوجودي ضمن منظومة الوجود العام وعلاقتها بأطراف تلك المنظومة في مأتاها ومصيرها وسيرتها بين المأتى والمصير. وثانيهما، التّصور الثقافي دينيًا أو فلسفيًا أيضا لعلاقة الإنسان بالبيئة من حيث الائتلاف والاختلاف بينهما، ومن حيث تبادل الأثر والتّأثير فيما هو كائن وفيما ينبغي أن يكون، فهذان التّصوران الثقافيان هما الموجّهان الأساسيان لكل أثر إنساني في البيئة من جرًا، ما يمكن أن يكون لمساعيه فيها من صلاح وفساد.

وعلى صعيد الواقع فإنَّ الآثار المُخلَة بالبيئة التي أحدثتها الثَّورة الصناعية لم تكن في مجملها إلا بسبب التُصور الثقافي المتعلق بذينك العنصرين، وهو الذي كان تصورا لصانعي تلك الثورة منذ بدايتها إلى مبلغ ذروتها، وذلك ضمن التُصور الثقافي العام المنطبع بالطابع المادي الذي قامت عليه الحضارة الغربية الراهنة، فالمنزع المادي لذلك التصور على تفصيل سنورده لاحقا هو الذي وجه الثورة

الصناعية كما سنبين الوجهة التي أحدثت بها هذه الآثار الضارة بالبيئة. وتبعا لذلك فإن البحث عن الحلول لتعديل مسيرة الدّمار البيئي كان حقّه أن يتّجه بالأساس إلى تعديل ذلك التّصور الثّقافي الذي أفضى إلى المشكلة، وبذلك تكتمل القضايا التي انشغل بها الفكر البيئي وتتكامل عوض أن تقتصر على وجه واحد هو الوجه الإجرائي المادّي المنصب على الآثار لا على الأسباب.

والإسلام باعتباره دينا يملك رؤية شاملة للوجود وللإنسان وللحياة، وباعتباره دينا قامت على أساس رؤيته تلك حضارة واقعية مشهودة، تكونت منه ثقافة نظرية وواقعية يمكن أن تساهم مساهمة ثرية في معالجة قضايا البيئة على وجه من الشمول والتكامل من شأنه أن يدفع إلى إنضاج الفكر البيئي في معالجة تلك القضايا منذ أصبح علم البيئة علما مستقلاً، وذلك على الأخص باستكمال ما بدا ناقصا من القضايا في ذلك العلم المستقلاً.

ولا نقصد بهذه المساهمة الإسلامية في إنضاج البحث البيئي ما يتعلّق بالجانب العلمي التّجريبي الدّقيق، أو بالجانب العلمي الإجرائي ذي الطّابع الفنّي، فذلك ليس شأنا من شؤون المعالجة الدّينيّة، وإنّما نقصد بتلك المساهمة ما يتعلّق بالأخص بالجانب الثّقافي في قضايا البيئة، ذلك الجانب الذي كان محل قصور في الفكر البيئي الرّائج اليوم كما ذكرنا آنفا

إنّ الثقافة الإسلامية تملك تصورا عميقا للبيئة الكونية من حيث وضعها الوجودي، وذلك في نطاق الرّؤية العقدية للوجود كلّه، ففي ذلك التّصور تحديد لمأتى تلك البيئة ومصيرها وسيرورتها بين المأتى والمصير، وفيها تحديد لأبعادها الرّوحية والماديّة وللقوانين الكلّية التي تحكم تلك الأبعاد. وفيه بسط لعلاقة الإنسان بالبيئة روحيا ومادّيا، وذلك من حيث الترابط الوجودي بينهما، ومن

حيث تبادل التَّأْثُر والتَّأْثير والفعل والانفعال. وفي ذلك التَّصوَّر أيضا توجيه عملي لتعامل الإنسان مع البيئة، وذلك فيما يتعلَّق بنشاطه فيها من أجل الانتفاع بمرافقها، أو فيما يتعلَّق بالحفاظ عليها من أن ينالها الفساد.

تلك إذن أربع قضايا أساسية في التُصور الإسلامي للبيئة سنبينها في هذا البحث: قضيتان ندرجهما في باب البيئة في التصور الثقافي هما: التُصور الثقافي للبيئة، والتصور الثقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة. وقضيتان ندرجهما في باب التصرف الإنساني في البيئة هما: الانتفاع بالبيئة، والحفاظ على البيئة، وذلك بعد فصل تمهيدي نطرح فيه قضية البيئة عموما مفهوما ومشكلة.

ولعل هذا الطرح لقضايا البيئة من وجهة إسلامية يُسهم في إثراء البحث البيئي الذي يشغل اليوم عقول الكثير من الدارسين من أجل التصدي لخطر الدمار الذي تتعرض له البيئة، والذي ينذر بمصير قاتم للإنسان، وذلك بما يوجه إليه من اعتبار للعامل الثقافي كعامل أساسي قد يبلغ درجة الحسم في تشخيص قضايا البيئة وتحديد مشاكلها واستشراف سبل علاجها. ولو نجح هذا الطرح في توجيه الفكر البيئي نحو اعتبار ذلك العامل الثقافي وإدخاله عنصرا أساسيا في البحوث البيئية، فإن الفكر الإسلامي يكون قد أسدى خدمة جليلة أساسيا في مسعاها للتصدي لمشاكل البيئة من خلال علم البيئة، وذلك في حسباننا ما ينبغي أن يعمل من أجله الباحثون في البيئة وقضاياها من المسلمين بديلا من أن يجاروا هم أيضا الطرح العام الذي ينحو منحى البحث في الإجراءات العملية وإن يكن من وجهة إسلامية.

# فصل تمهيدي: البيئة ومشكلة البيئة

#### تمهيد:

يكاد لا يخلو اليوم محفل من محافل العلم والتربية، ولا دائرة من دوائر البحث، بل ولا تيار من تيارات السياسة من اهتمام على أنحاء مختلفة بالبيئة كقضية تتضمن مشكلة على درجة كبيرة من الخطورة هي ما يُعرف بمشكلة التّلوّث البيئي، حتى غدت هذه القضيّة شأنا إنسانيا عامًا تُعقد من أجله المؤتمرات العلمية والسياسية العالمية، وتخصّص للاهتمام به ومتابعة أحواله والعمل من أجل حلّ مشاكله الهيآت والمنظّمات المختصّة على مستوى الأممي، فضلا عن الهيآت والمنظّمات ذات الطابع المحلّى والإقليمي.

وليس الاهتمام بالبيئة أمرا جديدا في اهتمام الإنسان، وإنّما الجديد أنّ البيئة فيه بعدما كانت شأنا عارضا ضمن الثقافة العامّة أصبحت قضيّة أصليّة قائمة بذاتها على مستوى البحث العلمي، وعلى مستوى التّوجيه الثقافي والتربوي والسّياسي، وأنّ هذه القضيّة أصبحت مُركزة على محور أساسي هو الذي يحدّد معالمها ويوجّه مسارها، وهو محور المشكلة البيئيّة المتمثّلة بالأخص في الاختلال البيئي الحاصل بفعل التّلوّث واضطراب التّوازن.

ولًا أصبحت البيئة قضية أصليّة قائمة في الاهتمام الإنساني العام، ولّا كانت هذه القضيّة مُركزة على مشكلة الخلل البيئي، فإنٌ ذلك كان له الأثر الكبير في توجيه نوع الاهتمام بهذه القضيّة، سواء من حيث تحديد العناصر التي توجّه إليها الاهتمام، أو من حيث الكيفيّة التي وقع بها تناول تلك العناصر بالبحث، فهذه كلّها اختلف الأمر فيها حينما أصبحت البيئة قضيّة

قائمة عمًا كان قبل ذلك، وانطبع بخصائص معينة من جرًاء التَركز في هذه القضية على مشكلة الخلل البيئي فيما يشبه أن جعل مجمل البحث فيها كأنّما هو ردّ فعل على المشكلة النّاجمة في الواقع البيئي يتطلّب لها حلاً سريعا يثنيها عن مآل الدّمار.

والمعالجة التي سنطرحها تاليا لقضية البيئة من منظور إسلامي هي معالجة تنطلق من منطلقات عقدية ثقافية خاصّة إذ هي محددة بالصّفة الإسلامية، وهي لذلك مختلفة في الكثير منها عن المنطلقات التي انطلقت منها المعالجة في البحث البيئي القائم اليوم إذ هي محددة بالمنزع الثقافي الغربي المطبوع بالطّابع المادي، وذلك ما يفضي لا محالة إلى بعض اختلاف في طريقة الطرح، كما من شأنه أيضا أن يفضي إلى اختلاف في النّتائج التي يتوصّل إليها، وهو ما يمكن أن ينتهي إلى وجهة جديدة في الفكر البيئي تنطلق من الأصول التُوجيهيّة العامة ذات الطّابع التّقافي، ولكنّها تنتهي إلى بعض التّأثير حتّى على العناصر المتخصّصة ذات الطّابع العلمي الإجرائي البحت.

وتبعا لذلك فإنه يكون من المتأكد علينا أن نقدم بين يدي ما نعتزم طرحه من منظور إسلامي بسطا للطّرح القائم اليوم في الفكر البيئي متعلّقا بالبيئة قضية ومشكلة، وذلك من وجهة وصفية تقرّر واقع ذلك الطّرح فيما انتهى إليه عبر مراحل مرّ بها، وبفعل ظروف وعوامل حكمت وجهته وصاغت بنيته، ومن وجهة نقدية تشير إلى ما يمكن أن يكون قد اعترى ذلك الطّرح في منهجه وعناصره من مظاهر القصور والنقص بسبب أو بآخر من الأسباب، وتستشرف ما يمكن أن يتلافى تلك المظاهر من جهة العناصر أو منهجية التناول. وذلك كلّه من شأنه أن يمكن من فرصة المقابلة بين طرفي ما هو واقع وما يُستشرف أن يقع، وهو ما من

شأنه أيضا أن يمكن من ترشيد ما يُستشرَف من طرح في سبيل أن يكون مُضيفا إلى الجهود المبذولة في علاج المشكلة المخطيرة القائمة بدل أن يكون الاجترار والتّكرار لما هو قائم.

وفي هذا الإطار فإنه يتعين تحديد مفهوم البيئة أوّلا حتّى تتوارد الرّؤى والأفكار على نفس المورد، كما يتعين بسط قضية البيئة في تحوّلها عبر مراحل إلى علم قائم وما رافق ذلك التّحوّل من ملابسات، وذلك ما يستلزم بسط المشكلة البيئية التي كانت المركز المحرّك في قضية البيئة بسطا يتناول مظاهرها وأسبابها على حدّ سواء، ويُستكمل الأمر بتحديد العناصر الأساسية التي تمثّل القضايا الفرعية التي تتفرّع إليها القضية الكبرى قضية البيئة تحديدا يعرض عرضا نقديا ما هو واقع، ويستشرف ما ينبغي أن يُطرح من منظور إسلامي. وذلك ما نقوم به تاليا في هذا الفصل التّمهيدي.

# I - البيئة وعلم البيئة:

البيئة لفظ معهود في اللّغة، ولكن منذ بعض الزّمن أصبح لهذا اللّفظ مدلول جديد يحمل أبعادا غير البعد اللّغوي البسيط الذي كان يحمله، بل إنّ هذه الأبعاد ظلّت هي نفسها تتزايد وتتوسّع بين الحين والآخر. وأمّا علم البيئة فإنّه مصطلح جديد وضع لعلم جديد، وإن كانت بعض القضايا المطروحة فيه تناولها البحث منذ زمن بعيد، ولكنّ التّطور الذي طرأ على البحث في تلك القضايا أفضى بها إلى تميّز معرفي، فأطلق عليها حينئذ اسم علم البيئة. فما هي البيئة؟

#### ١ \_ حقيقة البيئة:

لتبين حقيقة البيئة يتعين تحليل ما في هذا اللّفظ من مدلول في أصل وضعه وفيما طرأ عليه من تطور انتهى به إلى معنى اصطلاحي، وكذلك تحليل ما أصبح يشتمل عليه ذلك المعنى الاصطلاحي من عناصر أصبحت هي مدار البحث لمّا انتهى الأمر بذلك البحث إلى علم مستقلً.

#### أ \_ مدلول البيئة:

البيئة لغة من باء إلى الشّيء يبوء بمعنى رجع إليه؛ وقد أطلق هذا اللّفظ على معنى المنزل الذي ينزل به الإنسان، ولعل ذلك كان لمناسبة أنّ منزل الإنسان هو معاده الذي يرجع إليه بعد كل غدوة في سبيل قضاء شؤونه، فأخذ إذن معنى النّزول في المكان من كثرة الرّجوع إليه وتواليه. والمنزل المقصود بالبيئة في هذا الإطلاق اللّغوي هو أوسع من المعنى الضّيّق الذي يُطلق على المنزل بمعنى المسكن، إذ هو يشمل ما حوله من المكان أيضا، فبيئة القوم هي موضع نزولهم من واد أو سغح جبل (۱)، وفي القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوّعُوا الدَّارَ وهي المدينة المنورة بيئة أي وَالإُرْيمَانَ ﴾ (الحشر: ٩) أي اتّخذوا لهم الدّار وهي الدينة المنورة بيئة أي منزلا، والمدينة أوسع نطاقا من المنازل التي يسكنها النّاس.

وقد أخذ هذا المعنى اللَّغوي للبيئة ليُحمَّل معنى اصطلاحيا يعني منزلا للإنسان أوسع وأكثر شمولا من ذلك المعنى اللَّغوي، فأصبحت البيئة تعني اللنزل الكبير للإنسان الذي يشمل كل ما له علاقة بممارسة نشاطه، بل كل ما

<sup>(&#</sup>x27;' راجع: ابن منظور \_ لسان العرب: مادة / بوأ، وراجع أيضًا تفصيلًا لمعنى البيئة في: محمد عبد القادر الفقي \_ البيئة: ٨ وما بعده.

له علاقة بحياته من موجودات أرضية وفضائية سواء كانت متمثّلة في أفراد وأنواع أو في أنظمة وأوضاع، حتى ليصح القول إنها أصبحت تعني كل المجال الذي يعيش فيه الإنسان.

وقد تكون هذا المفهوم الاصطلاحي العام بالتدريج، بحيث كان يتوسّع مدلوله بإضافة عناصر جديدة إليه شيئا فشيئا حتّى أصبح على هذا النّحو من الشّمول، وذلك نتيجة لما كان يُكتشَف تباعا من أثر تلك العناصر في حياة الإنسان وفي مجموع الحياة البيئيّة عموما، فكلّما تبيّن أنّ عنصرا جديدا له أثر في دورة الحياة أضيف عنصرا في مفهوم البيئة.

وربّما كانت البداية في هذا المفهوم تتّجه إلى اعتبار البيئة المكانية وما هو أكثر ملازمة لها من سواكن الجماد والنّبات، ثمّ توسّعت إلى البيئة الحيوانية، ثمّ إلى العناصر الغازية والضّوئيّة، ثمّ إلى الأنظمة والتّوازنات التي تحكم كلّ تلك العناصر، ثمّ إلى المنشآت التي شيّدها الإنسان على الأرض، وهكذا انتهى الأمر إلى أن عرّف المؤتمر العالمي للبيئة الذي انعقد في استوكهولم سنة ١٩٧٢ البيئة بأنها "كلّ شيء يحيط بالإنسان "(١٠). وربّما قيل في تعريفها تفصيلا لهذا الإجمال إنها: " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقوّمات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني الإنسان " (١٠). وربّما قيل في تعريفها أيضا: إنّها " الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان طبيعيّة وبشريّة يتأثر بها ويؤتّر الذي يعيش من ظاهرات طبيعيّة وبشريّة يتأثر بها ويؤتّر الذي يعيش فيه الإنسان بما يضمّ من ظاهرات طبيعيّة وبشريّة يتأثر بها ويؤتّر

<sup>(1)</sup> زين الدين عبد المقصود ـ البيئة والإنسان: ١١.

<sup>(1)</sup> رشيد الحمد ومحمد سعيد \_ البيئة ومشكلاتها: ٢٩.

فيها " (''، علما بأنّ التّعريف الاصطلاحي للبيئة ظلّ متغيّرا بعض التّغيّر بحسب التّوسّع الذي طرأ على مفهومها كما ألمحنا إليه (''.

وقد حُمَّل هذا المعنى الاصطلاحي للفظ البيئة في اللَّغة العربية ليُوضع بإزاء المصطلح الأجنبي ( environment = environnement ) الذي استخدمه العالم الفرنسي ( سانت هيلر = St - Heliere ) في القرن الماضي (سنة ١٨٣٥ ) دالاً به على المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحيّة، ومبيّنا الرّابطة الشّديدة بين تلك الكائنات الحيّة وبين المحيط الذي تعيش فيه (٢٠)، ومن ثمّ أصبح هذا المصطلح في اللّغة الأجنبيّة يعني " مجموعة الظّروف والمؤثّرات الخارجيّة التي لها تأثير في اللّغة الأجنبيّ منذ ذلك حياة الكائنات بما فيها الإنسان "(١٠). فلما أصبح ذلك اللّغظ الأجنبيّ منذ ذلك الحين يحمل دلالة اصطلاحية على المحيط الذي تعيش فيه الحياة عامّة والإنسان خاصّة من حيث التّأثير فيها أطلق في اللّغة العربيّة لفظ البيئة اصطلاحا على ذلك المعنى حينما أصبح مفهوما مُتداولا بين أهلها لّـا أصبحوا مشاركين في الفكر البيئي الحديث.

ولا يبعد أن يكون ذلك الإطلاق الاصطلاحي وقع استرواحه من القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الكريم في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٤)، فلمًا بوأ الله تعالى القوم

<sup>(</sup>۱) محمد عبد القادر الفقى ـ البيئة: ١٠.

<sup>&</sup>quot; راجع مجموعة من التّعاريف المختلفة للبيئة في: علي عبد الجبّار ياسين ـ البيئة في شرع خالقها: ٣.

<sup>(&</sup>quot; راجع: سعيد الحفّار - الإنسان ومشكلات البيئة: ١٧.

<sup>(</sup>۱) محمد عبد القادر الفقى ـ البيئة: ١٠.

المذكورين في الأرض، أصبحت هذه الأرض بما عليها من المقدرات المُمكنة من الحياة المرموز إليها بالمقدرات السكنية هي بيئة هؤلاء القوم، وفي ذلك ملمح قوي للمعنى الاصطلاحي الذي آل إليه الإطلاق في طوره الأخير. وربّما يكون ذلك الإطلاق قد استُروح من بعض استعمالات للفظ البيئة في التراث تحمل حمولة اصطلاحية، وذلك مثل ما يُذكر من أنّ ابن عبد ربّه استعمل في كتابه "الجمانة " لفظ البيئة بمعنى الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مُمَثّلا في الوسط الظبيعى والثقافي معا(۱).

#### ب- عناصر البيئة:

حسب التّحديد الآنف للمعنى الاصطلاحي يبدو أنّ البيئة كما أصبحت علما متميّزا تشتمل على عدّة عناصر متفاعلة لا يكتمل ذلك المعنى إلاّ بها مجتمعة. وهذه العناصر لئن كانت في الواقع البيئي مكتملة الوجود والتّفاعل بالنّسبة لبعضها قبل وجود الإنسان، وبالنّسبة للبعض الآخر منذ بدأ يمارس حياته على الأرض، إلاّ أنّ وجودها في الفكر البيئي طرأ تباعا بحسب تطوّر هذا الفكر الذي كلّما اكتشف عنصرا بيئيًا أضافه إلى مفهوم البيئة، وتناوله بالبحث ضمن البحث البيئي العامّ.

ويبدو أنَّ الفكر البيئي كان العنصر الأوّل من عناصر البيئة في اهتمامه هو العنصر الطّبيعي المادّي متمثلا في الأرض وما يوجد عليها من جماد ونبات وحيوان، والمتمثّل أيضا في القوى الطّبيعيّة من رياح وحرارة وضوء، ثمّ انضاف إلى ذلك في مرحلة لاحقة ما فعله الإنسان على وجه الأرض من ضروب الإنجازات المختلفة، ثمّ اتّجه الاهتمام قويًا إلى عنصر الأنظمة التي تحكم البيئة

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> راجع: نفس الرجع ٩.

متمثلة في حركة التّأثر والتّأثير بين الموجودات البيئية، وفي الأنساق التي تحفظ توازن البيئة وتحافظ على سواء سيرورتها. وحينما انتهى الفكر البيئي إلى تصور أن البيئة هي كل متكامل يشمل إطارها الكرة الأرضية وما يؤثر عليها من المكونات الأخرى للكون، وأن محتويات هذا الإطار ليست جامدة كالسّلعة في مخزن بل هي دائمة التّفاعل مؤثرة ومتأثرة ضمن أنظمة وأنساق مقتنة (۱۱)، حينما انتهى التّصور البيئي إلى ذلك أصبحت عناصر البيئة في الفكر البيئي الحديث تتمثل في أربعة عناصر أساسية، يتضمن كل منها عناصر فرعية مندرجة فيها، وهذه العناصر الأساسية هي التّالية (۱۱):

### أولاً- الطّبيعة الجامدة:

وهو الأساس الأوّل للبيئة، ويشمل ثلاثة أنواع من الجمادات: أوّلها، الجمادات الصّلبة، وتشمل القشرة الأرضية بمكوّناتها المختلفة، وما تتموّج عليه من وديان ووهاد ومن جبال وهضاب، كما يشمل ما على تلك القشرة وما تحتها من الصّخور والمعادن الصّلبة بأنواعها المختلفة وما تنحل لليه من العناصر المتعدّدة التي تقوم بدور أساسي في مجمل التشكيل البيئي الحي منه وغير الحي، وإذا كان ما في الباطن البعيد من الأرض يبدو بعيدا عن أن يكون عنصرا بيئيًا، إلا أنّه عند التَأمّل يتبيّن أنّ ما في الباطن البعيد له تأثيرات بأنحاء مختلفة على ما في الظّاهر الأرضى، إمّا بالضّغط أو بالحرارة أو بالانبجاس

<sup>()</sup> راجع: رشيد الحمد ومحمد سعيد ـ البيئة ومشكلاتها: ٣١.

<sup>(&</sup>quot;) يختلف ترتيب عناصر البيئة بين المدارس البيئية والباحثين في البيئة، وما تورده تاليا هو ترتيب بحسب الملاحظة الخارجية للبيئة، وقد لا يكون بالضرورة موافقا للترتيب من حيث التحليل الملمي المختص لكونات البيئة.

المباشر كما في التَّفجَرات المائيَة والتُورات البركانية، فهي إذن تُعدُ ضمن العناصر المؤتَّرة في البيئة سواء في وضعها الباطني أو في وضعها الظَّاهري(١٠٠.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا العنصر بتعابير متعددة تغطّي في مجملها أنواع هذا العنصر وأدوارها البيئية، فقد عبر عنه أحيانا بالتراب كما في قوله تعالى: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالنَّرِي حَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (الكهف: ٣)، وأحيانا بالأرض كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ (البقرة: ٢٢)، وأحيانا أخرى باسم معدن من المعادن كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ وَأَسُلُ شَدِيدٌ وَمَغَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (الحديد: ٢٥)، وفي كل هذه التعابير إشارة إلى البعد البيئي في العناصر المذكورة متمثلا في التفاعل بينها وبين الكائنات الحية كما يمثلها الإنسان.

والنّوع الثّاني، هو السّوائل على اختلافها، سواء كانت على وجه الأرض أو في باطنها، ويأتي على رأس تلك السّوائل الماء الذي قد يكون أيضا جامدا كما قد يكون متبخّرا، وفي كلّ أحواله يمثّل عنصرا بيئيًا على درجة عظيمة من الأهمّية لما له من الأثر البالغ في مجمل الوجود البيئي كلّه، فهو العنصر الأساسي للحياة كلّها، وهو المؤثّر في المناخ تأثيرا كبيرا حتّى ليشبه أن يكون العنصر الأكبر في تشكيله وتكييفه عبر دورته بين التّجمّد والسّيولة والتبخّر". ومن السّوائل أيضا الزّيوت النّفطية المدفونة في بواطن الأرض، فهي عنصر بيئي اصبحت له أهمّية كبيرة في التّفاعل البيئي منذ استُخرج للاستعمال في توليد

<sup>&</sup>quot; راجم: رشيد الحمد ومحمد سعيد ـ البيئة ومشكلاتها: ٦٤ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot; راجع: سامح غرايبة ويحي الفرحان \_ المدخل إلى العلوم البيئيّة: ١٢٣ وما بعدها.

الطَّاقة وما نشأ عن ذلك من التَّلوُث، وقد يكون له قبل ذلك أيضا دور في التَّأثير على سطح الأرض على نحو من الأنحاء ضمن ما للباطن من أشر في الظَّاهر كما ألمحنا. وإلى هذا العنصر المهم يشير القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا المُعاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ (الأنبياء: ٣٠)، وهو قول يبين بوضوح الأهميَّة البيئيَة الميئيَة للماء.

والنَّوع الثالث، هو الغازات المختلفة التي تكون الغلاف الجوّي للأرض، بـل قديكون بعضها متغلغلا في الأرض نفسها. فالهواء المحيط بالأرض يشتمل على خليط كبير من الغازات ذات الأهمّية البالغـة في الوجـود البيئـي، ومن أهـمُ هـذه الغازات الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وأكسيد الكربون والأوزون والهليوم، و أنواع أخرى كثيرة ، وتترتّب الغازات في طبقات أربع تحيط بالأرض هي: التروبسفير، والستراتسفير، والميزوسفير، والأيونسفير، ولكلّ طبقة من هذه الطبقات بما تشتمل عليه من الغازات دور بيئي بما فيها تلك التي تبتعد عن الأرض مئات الكيلومترات، فبعضها يبنى المادّة الحيّة، وبعضها يصدّ الأشعّة الضَّارَة، وبعضها يقوم بدور مهمَّ في تعديل المناخ، وكلُّها تشترك في النَّظام البيئيّ العامّ (١). إنّ هذه الغازات التي تكوّن الغلاف الجوّي المحيط بالأرض هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًّا مَحْفُوظًا﴾ (الأنبياء: ٣٢) لما تقوم به من دور أساسيّ في حفظ الوجود البيئي، سواء بما توفّر من أسباب الحياة وعناصر بنائها، أو بما تصدّ من مدمِّرات الشِّهب والنِّيازك المتَّجهة إلى الأرض، ومن محرقات الأشعَّة السَّاقطة من الشَّمس.

<sup>(1)</sup> راجع في ذلك: نفس الرجم: ٥٣ وما بعدها.

#### ثانيا- القوى الطبيعية:

من العناصر الأساسية المكونة للبيئة عنصر القوى الطبيعية، وهو عنصر ينتمي إلى الطبيعة غير الحيّة إلا أن له خصوصيّة تفرده بالبيان، ويتمثّل هذا العنصر البيئي في قوى طبيعيّة يحدث بعضها من التّفاعلات الأرضية، ويرد بعضها الآخر من وراء الكوكب الأرضي لتصنع كلّها مكونا بيئيًا بالغ الأهمية ذا وظائف متعدّدة في الوجود البيئي يتوقّف عليها ذلك الوجود في بنيته وتوازنه واستمراره.

ومن أهم مكونات هذا العنصر البيئي قوة الجاذبية، فللأرض جاذبية تجذب بها إلى سطحها كل الموجودات البالغة حدا معينا من التقل مما يقع في محيطها إلى مسافات معينة من الفضاء، ولهده القوة الجاذبة أهمية بالغة في التناسب الوضعي للعناصر البيئية كلها، حتى إئنا لو تصورنا انعدامها لانفرط كل ما على وجه الأرض وانخرمت أوضاعه وتلاشى في الفضاء فانخرمت البيئة كلها تبعا لذلك. ومن هذه القوة الأرضية الجاذبة ما يجعل القمر يدور حول الأرض فيؤثر ذلك الدوران على البيئة بمثل ما يحدث من الد والجرز. والأرض نفسها منجذبة إلى الشمس بقوة جاذبة تجعلها تدور حولها، ولذلك الانجذاب تأثير بيئي بالغ الأهمية، إذ هو الذي يكون به الفعل الشمسي في البيئة على النحو الذي هو عليه، ولو تصورنا انعدامه بل التغير الطفيف في قوّته بالزيادة أو النقص لما كان للبيئة وجود أصلان.

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: كرسي مورسين ـ العلم يدعو للإيمان: ٥٤ وما بعدها.

وقد جاءت في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى هذه الطّاقة الجاذبة ودورها البيئي، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولاً﴾ (فاطر: ٤١)، " فهذا الإمساك هو الذي يُعبَّر عنه في علم الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل "''، وهو يشير إلى القوّة التي يكون بها استقرار الأشياء على الأرض، واستقرار الأرض نفسها مع سائر الكواكب الأخرى. وفي الإشارة إلى دور هذه القوّة الجاذبة في التّفاعل البيئي المهيئي للحياة المنمي لها يقول تعالى: ﴿ألَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إلا بإذْنِهِ﴾ (الحج: ٥٠)، فالآية تفيد أن قوّة الجاذبية المعبر عنها بإمساك السّماء لها الدور الكبير في تهيئة البيئة قوّة الجاذبية المعبر عنها بإمساك السّماء لها الدور الكبير في تهيئة البيئة الأرضية المبر عنها بالتسخير لحفظ الحياة وتنميتها.

ومن تلك المكونات القوة الحرارية التي تعد عنصرا بيئيًا بالغ الأهمية في مجمل الوجود البيئي، فهي أساس في نشأة الحياة وتنميتها، وكذلك في ترتيب البنية المناخية وتنظيم عناصرها من ضغط جوّي ودورات مائية وحركات للرياح. والمصدر الأكبر للحرارة هو الأشعة الشمسية الساقطة على الأرض من خلال الغلاف الجوّي، فهي إذن مكوّن بيئي هام قادم من خارج البيئة بمسافات كبيرة. ومن مصادر الطاقة الحرارية في البيئة ما يضطرم به باطن الأرض من المعادن المنصهرة في درجة حرارية عالية، فهذه الحرارة الباطنية يتسرب شيء منها إلى سطح الأرض ليكون لها دور بيئي "أ.

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ۲۲ / ۳۲۷

<sup>(</sup>٦) راجع في الحرارة كمنصر بيثيّ: علياء حاتوغ ومحمد حمدان \_ علم البيئة: ٨٣، وسامح غرايبة ويحي الفرحان \_ المدخل إلى العلوم البيئيّة: ٨٣.

وفي الإشارة إلى هذه القوّة الحرارية ودورها البيئي جاء قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ (النّبأ: ١٣)، فالوهّاج هو الحار المضطرم الاتّقاد ، والوهج هو حصول الضّوء والحرّ من النّار(۱)، ووهج الشّمس وهي المقصودة في الآية يتضمّن ما ترسله من حرارة في الفضاء، ولّا كان المقام في ذكر هذا الوهج هو مقام المنّة على الإنسان بتوفير ظروف الحياة النّاعمة له كما يبدو من الآيات السّابقة واللاّحقة، فإنّه يتبيّن بوضوح المغزى من إيراد لفظ الحرارة في هذا المقام، وهو بيان أنّ هذه الحرارة عنصر مهمٌ من عناصر التّفاعل البيئي الميسر للحياة.

ومنها القوّة الضّوئيّة، وهي من العناصر البيئيّة الهامّة، فالضّوء هو مصدر الطّاقة لجميع الكائنات الحيّة نباتية وحيوانية، وهو مؤثر فيها التأثير البالغ من حيث بنيتها الفسيولوجية، وكذلك من حيث سلوكياتها التي بها تكون دورة التّكاثر من جهة ودورة التّوزع المكاني للأحياء على الأرض بالانتشار والتّقلُص والإقامة والهجرة من جهة أخرى (أ). والمصدر الأساسي للضّوء هو الشّمس، وذلك ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: ﴿ هُوَ النَّذِي جَعَلَ الشّمس ضِياءً ﴾ (يونس: ٥) وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَمُ أَرَأَيْتُمْ بِلَيْلٍ ﴾ (القصص: ٢٧)، وقد سَرْمَدًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلّهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ ﴾ (القصص: ٢٧)، وقد ورد الضّياء في الآيتين مورد البيان لما فيه من ضرورة للحياة وجودا واستمرارا، وهو ملمح بيئيٌ ظاهر.

ومنها قوَّة الرِّياح، فهذه القوَّة لها دور مهمٌ في البيئة بعناصرها الحيَّة وغير الحيَّة على حدٌ سواء، فهي عامل في حت التَّربة وتحريكها على وجه الأرض

<sup>(</sup>١) راجع: ابن عطية - المحرّر الوجيز: ١٥ / ٢٧٩، والأصبهائي - المفردات: ٥٨٥.

<sup>(&</sup>quot; راجع تفاصيل لذلك في: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ٩٢.

ونقلها من مكان إلى آخر، وهي عامل في نقل السّحب المطرة ونشرها ليتوزّع هطولها على الأماكن. وللرّياح دور في إحداث التيارات المائيّة التي تؤدّي إلى توزيع الكائنات الحيّة في الوسط المائي، كما أنّ لها دورا في انتقال وتوزيع وهجرة أنواع كثيرة من الطّيور والحشرات، وفي الحياة النّباتيّة تقوم الرّياح بدور مهم في نقل اللّقاح مماً يؤثّر في عمليّة الإخصاب ونشر النّباتات وتوزيعها(١).

وفي الإشارة إلى هذا الدُور البيئي المهم للرياح جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْفَاكُمُوهُ ﴾ (الحجر: ٢٢)، كما جاء قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ (فاطر: ٩)، وفي الآيتين يبدو جليًا الدور المهم للرياح في التّكوين البيئي عناصر ونظاما باعتباره قوة من القوى الطبيعية ينضاف إلى قوة الجاذبية والحرارة والضوء لتمثل كلها مكونا من المكونات الأساسية للبيئة.

## ثالثاً \_ الطّبيعة الحيّة:

تمثل الطبيعة الحيّة عنصرا أساسيا من عناصر البيئة إن لم يكن العنصر المحوريُ فيها، فالمتأمّل في مجمل الوجود البيئي يلاحظ كأنّما كان كلّه مهيّأ بغاية أن يحتضن ويخدم عنصر الحياة فيه، ثمّ ليخدم نقطة الدّروة في ذلك العنصر وهو الكائن الإنساني. والطبيعة الحيّة هي المتميّزة بثلاث ميزات أساسية

<sup>(1)</sup> راجع: نفض المرجع: ١٠١،

تعتبر هي مظاهر الحياة، وهي: الغذاء والنَّموُ والتكاثر، وتتنوَّع الكائنات الـتي تتوفّر فيها هذه الخصائص إلى ثلاثة أنواع هي: النّبات والحيوان والإنسان(١٠).

فالنباتات هي الغطاء الذي يكسو قسما كبيرا من الأرض، وهي أنواع كثيرة تترتب درجات من حيث البساطة و التّعقيد في تكويناتها الكمّية والكيفيّة وفي أدوارها البيئيّة. والوجود النباتيّ وجود محوري في البيئة، فالنباتات لها دور كبير في دورة الغازات، إذ هي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين نهارا وتعكس هذه الآية ليلا، وللنباتات الغابية دور مهم في تشكيل المناخ وفي توزيع الأمطار، وفوق ذلك كلّه فإنّ النبات هو الغذاء الأساسي للحيوان والإنسان.

وفي القرآن الكريم ذكر مشهود للنبات باعتباره عنصرا بيئيًا فاعلا، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ مثل قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ شَتَّى ﴿٣٥﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ (طه: ٣٥–٤٥)، وقول عالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴿١٩ ﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ (الحجر: ١٩-٢٠)، ففي الآيتين بيان

<sup>&</sup>quot; مثاك تصنيفات علمية عديدة للكائنات الحيّة من أشهرها التّصنيف إلى: الطّلائميّات ( الكائنات الأولية مشل البكتيريا والطّحالب )، والنّباتات، والحيوانات. ويبدو أنّ هذا التّصنيف مبسنيّ على نظريّسة التّطور، فالطّلاثميّات سُمّيت بذلك لأنّها طلائع الكائنات الحيّة، والإنسان أدرج ضمن الحيوان لآنه طور متقدّم منه، ومن التّصنيفات الشهورة أيضا التّصنيف إلى: المُنتِجات، والمستولكات، والمُحلّلات، وهذا التّقسيم هو تقسيم بحسب تفاعل الكائنات الحيّة بأكل بعضها بعضا، ولا يبعد هو أيضا أن يكون متأثرا بالنّظرية التّطوريّة القائمة على صراع البقاء الذي يتم على قاعدة التّآكل، ولهذا السّبب عدلنا عن هذه التّقاسيم إلى التّقسيم بالوصف الظّاهري للكائنات الحيّة كما تُرى في الطّبيعة.

للدّور البيئي للنّبات متمتّلا في مدخله في الدّورة الغذائيّة للبيئة الحيّـة، ومتمتّلا أيضا في مدخله في الاتّزان البيئي العامّ كما يفيده الوصف بـ" الموزون "(١).

والحيوانات هي أيضا أنواع مترتبة بعضها فوق بعض في سلّم البساطة والتُعقيد مكونات وأدوارا، ولكنّها تسهم جميعا في الدّورة الحيوية للبيئة، فللحيوانات دور في انتشار الحياة وتوزّعها على سطح الأرض، ولها دور في إعادة المواد المكونة للجيف إلى البيئة الأرضية بطريق التّحليل من قبل الحيوانات المحلّلة لتلك المواد العضوية مما يوفر القدرة على استمرارية احتضان الحياة، بل إن لها دورا أيضا في الدّورة الغازية عن طريق التّنفُس مما يكون له صلة على نحو من الأنحاء بالتّنظيم المناخي

وفي القرآن الكريم بيان واف للوجود الحيواني في البيئة ودوره البيئي فيها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَائُهُ ﴾ (فاطر: ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٍ ﴾ (الشورى: ٢٩)، ففي الآيتين معنى التنوع الحيواني، وفيهما التعبير بالبث وهـو إشارة إلى التوزع والانتشار على وجه الأرض وفي الفضاء ـ إذ تنتشر فيه حيوانات لا تُرى بالعين ـ وفي كل من التنوع والانتشار معنى بيئي يفيد توزع الـدُورات البيئية بين الكائنات الحية وتكاملها، إذ ذلك لا يكون إلا بالثنوع والانتشار ''.

<sup>(</sup>١) راجع: كاصد الزيدي \_ الطبيعة في القرآن: ٩٠ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot; ذهب المُسَرون إلى أنَّ معنى الجمع في الآية الثانية هو الجمع يوم النيامة للجزاء، ولكن لا يبعد أن يكون من الماني المتصودة للجمع جمع كل الحيوانات على وجه الأرض، ويكون المعنى على ذلك أنَّ من آيات الله تعالى المجيبة نشر الحيوانات وتوزيعها في الأرض على النَّحو الذي هي عليه ، مع أنَّه كان في قدرته لو شاء أن يجمعها في مكان واحد، ولكنَّه لم يفعل بل بثّها في الأرض لحكمة بيثيّة.

والإنسان هو العنصر البيئي الأكبر في الكائنات الحية كلّها، بل في مطلق الكائنات البيئية، وذلك سواء من حيث تعقيده التركيبي الذي جعله في ذروة الكائنات رفعة، أو من حيث فعاليته البيئية تأثرا وتأثيرا في جانبي الإيجاب والسلب، أو من حيث ما يبدو من أنّ البيئة مركّبة دوائر يخدم بعضها بعضا، ودائرة الإنسان فيها هي الدّائرة التي تنفرد بأن كانت جميع الدّوائر الأخرى في خدمتها، وذلك ما يجعل له وضعا منفردا في الوجود البيئي، إذ هو كائن بيئي من جهة، وهو من جهة أخرى كائن متميّز في وجوده البيئي عن كل الكائنات الأخرى، وذلك ما سنشرحه بتفصيل في الفصول القادمة(۱).

وفي القرآن الكريم بيان مستفيض لهذا الوضع البيئي للإنسان في طرفي الوحدة مع البيئة والتّميّز عنها جميعا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح: ١٧)، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي حَلَـقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمَاكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمَاكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمَاكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمَاكَسَبَتْ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ٢٩)، وقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١)، فهذه الآيات تبين الوضع البيئي للإنسان وذلك على التوالي ابتداء بما هو عليه من وحدة بيئية مع سائر الكائنات إذ هـو مكون من تراب مثلما كل عناصر البيئة مكونة منه، ثمّ بما هي مهيئا به من قدرة فاعلة في وضع لأجل خدمته إذ هي خُلقت له، ثمّ بما هو مهيئا به من قدرة فاعلة في البيئة إذ بما تكسب يده يستطيع أن يعمّم الفساد البيئي على البرّ والبحر، كما يستطيع أيضا بمفهوم المخالفة أن يحافظ على الصّلاح فيهما.

<sup>(&</sup>quot; راجع تفصيلا للطبيعة الحيّة عنصرا من عناصر الطبيعة في: رشيد الحمد \_ البيئة ومشكلاتها: ٧٧ وما بعدها، وعنياء حاتوغ ومحمد حمدان \_ علم البيئة: ٢٢ وما بعدها.

### رابعا- البيئة المشيدة:

إنّ الإنسان لئن كان يُعدّ عنصرا من عناصر البيئة إلا أنّه يُعتبر أيضا صانعا لجزء من تلك البيئة، وهو جزء من شأنه أن يكون له تأثير بيئي ينخرط به مع سائر العناصر البيئية الأخرى في التّفاعل البيئي الشّامل. وهذا العنصر البيئي الذي يصنعه الإنسان هو عنصر طارئ لم يظهر إلا بالتّطور الاجتماعي المدني الذي طرأ عليه، وقد ظل يزداد حجمه ودوره في البيئة باطراد ذلك التّطور حتى أصبح في العصر الحديث عنصرا بيئيًا ذا شأن في التّأثير على البيئة من حيث عناصرها ومن حيث أنظمتها، فأصبح بذلك يلقى الاهتمام المتزايد في الفكر البيئي حتى أصبح يُعدّ في هذا الفكر رقما أساسيا في الوجود البيئي، وأصبح يُصنَف ضمن عناصر البيئة باسم البيئة الاصطناعية أو البيئة المشيدة.

وتتمثل البيئة الاصطناعية فيما يقيمه الإنسان على وجه الأرض من منشآت مختلفة مثل المباني السّكنيّة والمعالم الثقافيّة والطّرق والمطارات والموانئ والمصانع والمزارع وغيرها ممّا بنته يد الإنسان، وتتمثّل أيضا فيما ينتج عن تلك المنشآت من المنتجات متمثّلةً في غازات وأبخرة متصاعدة من المصانع، وفي مصنوعات صادرة منها، وفي أسمدة ومبيدات متسرّبة في أرض المزارع، وفي ضوضاء واهتزازات منطلقة من المدن والمطارات، وفي نفايات صلبة وسائلة وغازية ملفوظة من هذه المنشآت كلّها، فمجمل ما شيّدت يد الإنسان وما ينتج عمّا شيّدت يمثّل البيئة الاصطناعية التي أحدثها الإنسان.

وإذا كانت الكائنات الحيّة من النّبات والحيوان تُعتبر عناصر بيئيّة منخرطة في النّظام البيئي في حتمية ليس لها فيها أن تغيّر منه شيئا فإنّ الإنسان على عكس ذلك كائن بيئيّ حيّ منخرط في النّظام البيئي ولكنّه يقدر

على التَّأْثير في ذلك النَّظام، وذلك بما يُحدث من عنصر اصطناعي على النَّحو الذي ذكرنا، فذلك العنصر ينخرط ضمن عناصر البيئة متفاعلا معها، فيكون لـه تأثير في نظامها، وسواء كان ذلك التَّأْثير بالسَّلب أو بالإيجاب فإنَّه يُعتبر تدخَّلا في النَّظام البيئي ينفرد به الإنسان من بين سائر الكائنات البيئية.

ولعل من أبرز ما يتدخّل به الإنسان في النّظام البيئي بالبيئة الاصطناعية التي يشيّدها ما يستنفده في تشييد تلك البيئة من مصادر الطّاقة غير المتجدّدة مما يكون له انعكاس سلبي على مجمل النّظام البيئي يتمثّل في خلل يحدث ذلك الاستنفاد من جهة، ويتمثّل من جهة أخرى في المنتجات التي لا تقبل التّحلّل فتكون عامل تلوّث بيئي خطير، وذلك كلّه من حيث إن النّظام البيئي الطّبيعي يقوم على استعمال الطّاقة الشّمسيّة المتجدّدة، كما يقوم على نظام التحلّل يطال جميع المخلّفات الطّبيعيّة قوامه ما ذكرنا سابقا من الكائنات المحلّلة، فهذا فرق ما بين الوجود البيئي الطّبيعي الذي ينخرط في نظام ذاتي متكامل الحلقات، وبين ما يُحدثه الإنسان من بيئة اصطناعية يكون لها دور في التّأثير على ذلك النّظام وتكامل حلقاته (''.

وقد يكون من الإشارات القرآنية إلى هـذا العنصر البيئي الاصطناعي الذي يشيّده الإنسان وما يكون له من دور بيئي قوله تعـالى: ﴿ الَّـم ْ تَـرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِر ٢) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَـمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبلادِ (٨) وَقِرْعَوْنَ ذِي الْأُوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبلادِ (١٠) فَأَكْتُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَدّابِ﴾

<sup>&</sup>quot; راجع: سامح غرايبة ويحي الفرحان ـ المدخل إلى العلوم البيئيّة: ١٣٥ وما بعدها.

(الفجر: ١٣-٦)، ففي هذه الآيات ذكر لبيئة اصطناعية شيدها الإنسان متمثلة في هذه المباني الفخمة التي بناها قوم عاد وثمود وفرعون، وقد اقترنت هذه البيئة المشيدة بفساد الذين بنوها وطغيانهم، مما يشعر بأنها كانت هي ذاتها مظهر فساد ربّما لخلوها من غاية المصلحة الحقيقية وتمحضها لغاية الأبّهة، أو لما سُخر لبنائها من مستضعفين يُعاملون بالظلم والقهر في سبيل إظهار تلك الأبّهة، وكانت نتيجة ذلك كلّه أن ما شيده هؤلاء القوم من بيئة اصطناعية على وجه فاسد أفضى إلى خلل بيئي تمثل في ما أهلك به أولئك القوم بتدبير إلهي من ظواهر الصواعق والرياح والإطباق البحري. وإذا حملنا هذه الإشارة القرآنية على محمل الرّمزية فيما يتعلن بالبيئة ظفرنا بنتيجة أن الإنسان قد يشيد بيئة اصطناعية يكون لها دور في اضطراب النّظام البيئي الطبيعي.

# خامسا- النّظام البيئي:

ليست البيئة مجرد موجودات حية وغير حية تشترك في الوجود بمجرد التُجاور أو التُداخل، بل هي في وجودها أعمق من ذلك بكثير، إنها نظام متكامل تتفاعل فيه الموجودات البيئية وفق ميزان دقيق من العلاقات المتبادلة وشبكة معقدة من الحلقات الرّابطة بين تلك الموجودات في دوائر من الأنظمة تحكم البيئات المحلية الخاصة بكل وسط بيئي متشابه، وتندرج تلك الأنظمة الأصغر منها في الأكبر حتى تنتهي إلى دائرة شاملة هي نظام شامل يحكم البيئة كلّها، ويُعتبر ذلك النّظام عنصرا أساسيا من عناصر البيئة. ولهذا النّظام البيئي مظاهر متعددة لعل من أبرزها وأهمها مظهرين أساسيين: الترابط والاتّزان.

أمًا التُرابط فهو يظهر في أنَّ كلَّ عنصر بيئيٌ يرتبط في وجوده وفي بقائه كما يرتبط في تحوّله من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال بغيره من العناصر بعلاقة

تبادل تتم فيها عملية أخذ وعطاء، إمّا ارتباطا مباشرا أو ارتباطا غير مباشر عن طريق وسائط، بحيث لا يُرى أيّ كائن بيئيّ إلا وهو يمثّل حلقة من الحلقات ضمن شبكة معقّدة وشاملة تنخسرط فيها كل موجودات البيئة، وإذا ما قمنا برحلة بين الموجودات البيئية نتحسّس فيها هذا الـترابط البيئي بينها فإنّنا "تنتهي رحلتنا في رحاب البيئة حيث توقّفنا في كل مواقعها: مائها، جوها، تربتها، معادنها، أحيائها .. أنّها مشكال بديع من الدّورات والسّلاسل والعمليّات "(۱).

ونذكر على سبيل المثال في بيان هذا الترابط البيئي أنّ الموجودات البيئية تندرج في سلسلة دائرية من الترابط الغذائي إذا ابتدأنا في ملاحظتها مسن الكائنات المنتجة وجدناها تتغذّى من المواد الأولية في التربة والغازات مما هو لازم لعملية البناء الضّوئي، ثمّ تأتي آكلات الأعشاب لتتغذّى من تلك الكائنات المنتجة في مستويات متعددة من الأبسط إلى الأعقد، ثمّ تأتي آكلات اللّحوم لتتغذّى على أصناف من آكلات الأعشاب، ثمّ تأتي المحلّلات لتتغذّى على الجثث والفضلات العضوية ولتعيد بالتّحليل المواد الأولية إلى تربة البيئة مرة أخرى فتنغلق الدائرة وتبدأ دورة غذائية مترابطة من جديد(۱).

ومن النّوادر المتداولة ذات الدّلالة البالغة في شأن التّرابط البيئي ما يُقال من أنّ القطط تسهم بدرجة كبيرة في جعل بريطانيا قـوّة بحريـة عظيمـة، إشارة في ذلك إلى أنّ جنود البحريّة تقوم تغذيتهم على لحـوم البقر، وأنّ البقر تتوقّف خصوبة لحومها على وفرة نباتات معيّنة، وأنّ وفرة تلك النّباتات تتوقّف على

<sup>(&</sup>quot;) رشيد الحمد ومحمد سعيد \_ البيئة ومشكلاتها: ٨٢.

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك على سبيل المثال: سامح غرايبة ويحي الفرحان ـ المدخل إلى العقوم البيئيّة: ٢٢.

عدم الزُيادة في أعداد ضرب من الفئران والعصافير التي إن زادت أعدادها أتلفتها، وأن عدم زيادة تلك الأعداد من الفئران والعصافير يتوقّف على توفّر أعداد من القطط التي تتغذى عليها فلا تتزايد أعدادها(١).

وأمًا التُوازن، فهو يتمثّل في ضرب من التُعادل في الوجود البيئي يقوم على نسب معينة بين مكونات البيئة في مقاديرها وحركاتها وأحجام تبادلها بحيث ينتهي إلى وضع مستقر يتم فيه التُفاعل البيئي على الوجه الذي يحفظ سلامة ذلك التّفاعل وسيرورته المنتظمة. وينتظم هذا التُوازن البيئي في حلقات مترابطة تتمثّل في توازن محلّي ونوعي يتعلّق بنوع كل مكون من مكونات البيئة وكل منطقة من مناطقها على حدة كالتُوازن في البيئة المائية والتّوازن في البيئة الغابية والتّوازن في البيئة الغابية والتّوازن في الغازات الفضائية وما شابه ذلك، ولكن تلك الحلقات من التّوازن البيئية النيئية والمحلّي تنخرط كلّها في توازن بيئي عام يشمل كل المكونات البيئية ويجمعها على نسق موحد.

ومن أمثلة التوازن البيئي في نوع معين أو بيئة محدّدة تلك النسب الـتي تكون عليها الغازات في الغلاف الجوّي للأرض، فهي نسب بين كـل الغازات محدّدة ثابتة، وبها يقوم ذلك الغلاف بدوره في تغذية الحياة على الأرض وحفظها من أن تنالها عوامل الإبادة من الأشعّة المحرقة وغيرها، وكذلك تلك الدورات المناخية التي تتعاقب على الأرض في فصول محددة يكون لكل منها دور معين في حفظ الحياة وتنميتها. ومن أمثلة التوازن البيئي الشامل الذي ينتظم الوجود البيئي كلّه ما تتعادل به المدخلات البيئية التي تأتي من الوسط المحيط كالطاقة الشّمسية وثاني أكسيد الكربون والأكسجين والماء والعناصر

<sup>(&</sup>quot; راجع: جان ماري بليت \_ عودة الوفاق بين الإنسان والطّبيعة: ٢٤.

الغذائية مع المُخرجات البيئية التي تُطرح في الوسط المحيط من أكسجين وثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة حرارية مفقودة، فالبيئة تقوم على تـوازن دقيـق بـين أحجام هذه المخرجات وتلك المدخلات خلال دورتها الكبرى في التّفاعل البيئـي كلّه(١).

وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة يتقرر باجتماعها عنصر النظام البيئي في مظاهره المختلفة وخاصة في مظهري التّرابط والتّوازن. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّـهَ دُو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥١)، فهذا الدَّفع عامٌ في الكائنات البيئيّة، إذ "في الآية احتباك، والتُقدير: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض، أي من على الأرض ولفسد الناس"(٢)، ومعنى الدَّفع ما رُكْبت عليه الكائنات من قوَّة صراعية تتعامل بها فيما بينها أخذا وعطاء، فهذه القوَّة وما تفضى إليـه مـن علاقـة ترابـط بـالأخذ والعطاء هي ضرب من النَّظام البيئي الـذي لـولاه لفسـدت الأرض(٢٣). ومـن ذلـك أيضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (القمر: ٤٩)، وفي قولــه تعالى: ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كَلَ شَيْءٍ مَوْزُونِ﴾ (الحجر: ١٩)، فالقدر والوزن تفيدان معنى التّوازن الكمّى والكيفى الذي تنخرط فيه البيئة كلُّها كمظهر من مظاهر النَّظام الذي تقوم عليه.

<sup>(</sup>۱) راجع في التوازن البيئي: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ــ علم البيئة: ٣١ وما بعدها، ورشيد الحمد ومحمــــد سعيد ــ البيئة ومشاكلها: ٨٣ وما بعدها، وسعيد محمد الحفّار ــ نحو بيئة أفضل: ١٢١

<sup>(</sup>۲) ابن عاشور ـــ التحرير والتنوير: ٢ / ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيلا لهذا المعنى في المرجع السابق: ٢ / ٥٠٠.

إنّ عناصر البيئة الآنفة البيان متمثّلة في الطبيعة الحيّة والطبيعة غير الحيّة والقوى الطبيعيّة والبيئة المشيّدة والنّظام البيئي ليس تقسيمها على هذا النّحو إلا على سبيل التّصنيف التّعليمي وإلا فإنّها تمثّل وحدة متكاملة ليس بينها انفصال ولا انقطاع، إنها وحدة في تكاملها الكمّي والكيفي، ووحدة في تفاعلها بالأخشذ والعطاء في دوائر وسلاسل تلفّها جميعا، ووحدة في تداعي مجموعها بالاختلال في التّوازن للعطب الذي يصيب أيّ جزء منها(۱)، وهي أيضا وحدة في الدّور المُغيّلي الذي تقوم به في خدمة الحياة صُعدا إلى أعلى نقطة في ذروتها وهي الإنسان، حتى ليبدو هذا الإنسان من خلال تلك الوحدة كأنّه الغاية الذي من أجلها كان الوجود البيئي كلّه، واستشعارا لهذا المعنى أصبحت البيئة موضوعا لعلم مهمً من علومه ظل ينمو ويتطوّر عبر الزّمن هو علم البيئة.

# ٢- علم البيئة:

إنَّ مفهوم البيئة الذي عرضناه آنفا يقوم على معنى محوري يتمثّل في ذلك الترابط بين المكوّنات البيئية الذي تتم من خلاله علاقة التّأثر والتّأثير بينها، بحيث إذا ما ذُكرت البيئة انصرف الذهن أساسا إلى ذلك الترابط قبل أن ينصرف إلى المكوّنات البيئية ذاتها باعتبار أشخاصها وبقطع النظر عن العلاقة بينها، فتلك الأشخاص في مفهوم البيئة إنما تُلحظ من خلال ترابطها أكثر ممّا تُلحظ من خلال ذاتها، فإذا ما كان الملحظ منطلقا فيها من خلال ذاتها أصبحنا بإزاء مفهوم آخر غير مفهوم البيئة كأن يكون مفهوم عالم الحيوان أو عالم النظر أساسا من النابات أو عالم المياه أو سواها من المفاهيم الـتى ينطلق فيها النظر أساسا من

<sup>()</sup> راجع: آل قور \_ الأرض في الميزان: ٥٥.

أشخاص الموجودات المكونة للبيئة لا من العلاقات الرابطة بينها، وغني عن البيان في هذا الصدد أنّ الصّلة بين ملحظ الموجودات البيئييّة من حيث ذاتها وبين ملحظها من حيث ترابطها فيما بينها هي صلة قائمة في الطّرفين، وإنّما المعتبر في هذا الخصوص في تحديد المفهوم هو الأولويّة في النّظر إلى إحدى الجهتين والتركيز في البحث عليها. وعلى أساس هذا المفهوم للبيئة وما طرأ عليه من تطوّر كان نشوء علم البيئة وتطوّره.

### أ- مفهوم علم البيئة:

بناء على المفهوم الآنف البيان للبيئة فإن علم البيئة سيكون محدًدا في مفهومه بنفس الوجهة، وتلك هي وجهة العلاقات بين المكونات البيئية، وخاصة منها العلاقات بين المكونات الحية وبينها وبين المحيط الذي تعيش فيه؛ ولذلك قيل في تعريف علم البيئة: "إنه العلم الذي يبحث في علاقة العوامل الحية من حيوانات ونباتات وكائنات دقيقة مع بعضها البعض ومع العوامل غير الحية المحيطة بها "(۱)، فهذا التعريف يعكس كما نرى التوجنة بالدرس للعلم بحقائق العلاقة بين مكونات البيئة أكثر من التوجه للعلم بحقائق تلك المكونات في ذاتها.

وعلم البيئة بهذا المفهوم الواضح كعلم متميّز الملامح هو علم حديث لايزيد عمره على قرن وثلث القرن. وربّما تعود أوّل نشأته إلى عالم الحيوان الألماني (أرنست هيكل Ernst Haeckel ) حينما أطلق في الثّمانينات من القرن الماضي اسم Ecology = Ecologie للدّلالة على العلم الذي يدرس العلاقة بين

<sup>(1)</sup> علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ٩.

الحيوان وبين المكونات العضوية وغير العضوية في البيئة، فأصبح هذا اللّفظ في اللّغة الأجنبية يدل منذ ذلك الحين على العلم الذي يدرس الترابط بين المكونات البيئية وخاصة المكونات الحية منها، ويتسع للتَطورات التي طرأت على مفهوم ذلك الترابط، ويتسع بالتّالي للتَطورات التي طرأت على مفهوم هذا العلم. وهكذا يبدو أن علم البيئة قد نشأ في أحضان علم الأحياء، ويشبه أن يكون قد تفرع منه، إلا أنه استقل بالتّدريج عنه حتى أصبح علما قائما بذاته ، وأصبح يُطلق عليه في اللّغة العربية علم البيئة ().

ويرى بعض الباحثين أنَّ من الأوفق أن يسمَّى هذا العلم بعلم التَبيَّوُ تفرقة بينه وبين علم البيئة، وذلك باعتبار أنُّ هذا الأخير هو الذي يبحث في المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحيَّة، وأمًا علم التَبيَّوُ فهو الذي يبحث في التَرابط بين تلك الكائنات وبين ذلك المحيط، انسجاما في ذلك مع المصطلح الأجنبي المفرّق بين (Environment) الذي يتَّجه معناه أكثر إلى الإطلاق على الوسط الحيَّ، وبين (Ecology) الذي يتَّجه معناه أكثر إلى الإطلاق على العلاقة بين الكائنات الحيّة والمحيط<sup>(۱)</sup>، ولكن إذا ما اعتمدنا مفهوم البيئة الذي أوردناه

<sup>&</sup>quot; راجع: سامح غرايبة ويحي الفرحان ـ المدخل إلى العلوم البيئيّة: ١٣، وباعتبار أنّ لفظ التَبيّو يشير إلى معنى التّاقلم مع البيئة يبدو أنّ هذا المصطلح يحمل معنى من نظريّة التّطوّر التي تفسح مجالا كبيرا في تفسير حركة الكائنات الحيّة ونموّها لعامل المحيط البيئي، ولا غرو فإنّ الواضع الأوّل لهذا المصطلح وهو أرنست هيكل كان دارويني الوجهة، فكان مصطلحه يحمل شحنة داروينيّة، وظلّ من بعده يحمل هذه الشّحنة، ولمّا شارك الباحثون العرب في البحوث البيئيّة استصحب بعضهم المعنى الدارويني وضمّنه في مصطلح التّبيّؤ.

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك على سبيل المثال: المرجع السابق: نفس الصُفحة، وسعيد محمد الحفّار ـ بيئة من أجل البقاء: ٩٧.

سابقا فيما انتهى إليه من اتّجاه إلى التّرابط بين الكائنات البيئية الحيّة وغير الحيّة أصبحت هذه التّفرقة بين العلمين فيما نرى غير ذات معنى.

وبالنظر إلى مفهوم علم البيئة في شموله للمكوّنات البيئية تركيزا على الترابط بينها، فإنه سيكون لهذا العلم صلة وطيدة بجملة من العلوم الأخرى، وهي بالأخص علوم الحيوان والنبات والكيمياء الحيوية والجغرافيا؛ ذلك لأن علم البيئة وإن كان يهتم بترابط المكوّنات البيئية تركيزا على المكوّنات الحيّة منها، فإن الوصول إلى الحقائق في هذا الترابط يتوقّف في كثير من الأحيان على العلم بحقائق المكوّنات المترابطة في ذاتها، وذلك لا يتأتّى إلا من خلال تلك العلوم، فتكون الصّلة إذن صلة وطيدة بين علم البيئة وبينها(۱۱)، حتّى لقد قيل فيه: إنّه يشبه أن يكون كتلة من الجذور متمثّلة في علوم الحيوان والنبات والمناخ والتربة والجغرافيا والكيميا الحيوية تلتقي كلّها لتكوّن جذعا واحدا هو علم البيئة".

### ب- تطور علم البيئة:

لئن كان علم البيئة علما حديث الميلاد باعتباره علما مستقلاً، إلا أنّه من حيث الفكرة العامّة التي قام عليها يمتد بجذوره إلى زمن أبعد من ذلك بكثير، فالعلوم التي تتعلّق بالمكوّنات البيئيّة الحيّة وغير الحيّة كانت لا تخلو من إشارات وأفكار ونظريّات تتعلّق بالترابط البيئي، ممّا كان يُعتبر أصولا لعلم البيئة بالمفهوم الذي أصبح به مستقلاً. وكذلك فإنّ هذا العلم منذ أصبح يتّجه نحو الاستقلال طرأت عليه تطوّرات كبيرة، لعل من أهمّها وأخطرها ما آل

<sup>&</sup>quot; راجع تلك الصّلة في: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ١٠.

<sup>(</sup>١) راجع: سعيد الحقّار \_ بيئة من أجل البقاء: ٨٨ .

إليه أمر هذا العلم في الربع الأخير من هذا القرن، فقد بلغ في هذه الحقبة أوج أطواره في التَمحَض لمفاهيم الأنظمة والارتباطات البيئية مدفوعا في ذلك بالاستفحال المتنامي للمشكلة البيئية التي أصبحت من الهواجس الكبرى للإنسان في هذا العصر.

وقد كانت الأفكار البيئية ترد في التراث القديم ضمن دراسات التاريخ الطبيعي الذي كان يركز على تسمية ووصف الكائنات الحية والبيئة التي توجد فيها. وفي هذا الصدد يُذكر الطبيب اليوناني أبو قراط (ت ٣٧٧ ق.م) الذي ألف كتابا بعنوان (عبر الأجواء والمياه والأماكن) فيه إشارات إلى تأثير هذه البيئات على الحيوان والإنسان، وقد كان لأرسطو طاليس (ت ٣٢٧ ق.م) وتلاميذه دور مهم في لفت الانتباه إلى العديد من الأفكار البيئية ضمن المؤلفات التي تتعلق بالتاريخ الطبيعي وتصف الحيوانات وعاداتها وعلاقاتها ببيئتها، وقد بدا ذلك بوضوح في كتاب (الحيوان) لأرسطو (".

ولًا قامت الحضارة الإسلامية تقدّمت في ظلّها الأفكار البيئيّة تقدّما كبيرا يغفل عنه كثير من مؤرّخي هذا العلم جهلا أو دسيسة، ويشير إليه قليل من المنصفين. فالمسلمون دفع بهم التُوجيه القرآني إلى النّظر في البيئة وموجوداتها، ولفت انتباههم إلى الوحدة البيئيّة كتجل من تجليّات وحدانية الله تعالى في خلقه وتدبيره، ثمّ إنّهم توجّهوا إلى تراث الأوائل من اليونان وغيرهم بالترجمة والدرس والتّمثل، ومن التّوجيه القرآني والدرس العلمي لتراث الأوائل أسهم المسلمون إسهاماً ثرياً في الفكر البيئي بملاحظات وأفكار وبيانات وتوجيهات في

<sup>(</sup>١) راجع: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ١٣.

غاية الأهمية، وذلك ضمن مؤلّفات في علوم مختلفة تتعلّق بالموجودات البيئيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن أهم المؤلفات المباشرة في البيئة تلك التي تتعلَّق بالنبات والحيوان، فقد ألف فيهما عدد كبير من العلماء المسلمين من وجهات طبية وعلمية وأدبية، وضمنوا تآليفهم تلك أفكارا بيئية هامة أصبح كثير منها في علم البئة الحديث عناصر أساسية من عناصره العلمية، كما ضمنوها إشارات أصبحت في هذا العلم نظريًات بيئية معتبرة.

ولعل من أبرز أولئك المؤلفين في علم الحيوان الجاحظ (ت ٥٥٥ هـ) الذي أثبت في كتابه الحيوان التّـأقلم الحيواني بالبيئة، كما أشـار إلى نظريـة المكافحة الحيوية باستعمال بعض الحيوانات في القضاء على بعض. ومنهم زكريا بن محمد القزويني (ت ٦٨٢ هـ) السذى لاحسط في كتابيه: "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات " و " آثار البلاد وأخبار العباد " تأثير البيئة على الحيوان، ودرس العلاقات بين الحيوانات، وأثبت فكرة المشاركة والتَّكافل بينها، تلك الفكرة التي دعُمها فيما بعد محمد بن موسى الدُميري (ت٨٠٨هــ) في كتابه "حياة الحيوان ". وقد كان مسلمة بن أحمد المجريطي (ت٣٩٨هـ) من أوّل من استعمل كلمة البيئة بالمعنى الاصطلاحي وأثبت تأثيرها في الأحياء وذلك في كتابه " في الطّبيعيّات وتأثير النّشأة والبيئة على الكائنات الحيّـة "، وتحدَّث فيه عن مراتب الهيمنة بين الحيوانات. ومن أبرز المؤلَّفين في علم النَّبات أبو حنيفة الدّينوري (ت٢٨٢هـ) الذي صنَّف النَّباتات في كتابه "النَّبات" وشرح علاقاتها ببيئاتها. ومنهم عبد الله بن أحمد بن البيطار (ت٦٤٦ هـ) الذي درس في كتابه " الجامع لمفردات الأدوية والأغذية " النباتات في مختلف البلاد ووصفها بما يهيئى لتصنيفها بدقة. وغير هؤلاء الذين ذكرنا من علماء الحيوان والنبات المسلمين كثير ساهم كل منهم بقسط في التهيئة لعلم البيئة الحديث (۱).

ومن المؤلفات الإسلامية التي تعرضت لقضايا بيئية مهمة مؤلفات ذات صبغة فقهية، ومنها مؤلفات في الحسبة ومؤلفات في النوازل والفتاوى بالإضافة إلى مؤلفات الفقه العام. ففي هذه المؤلفات وخاصة الصنفين الأولين بحثت قضايا عديدة فيما يتعلن بالتلوث البيئي بالأبنية الفوضوية والأدخنة والفضلات والمياه القذرة وما إلى ذلك مما كان يحدث في المدن الإسلامية الكبرى مشرقا ومغربا، تلك التي بلغت مستوى حضاريا عظيما أفرز مشاكل من هذا النوع، وطرحت قوانين وتشريعات في سبيل ضبط هذه المشاكل ومعالجة آثارها، وذلك ما سنعرض إليه بالبيان في فصل آخر.

وفي العصر الحديث أخذت الثقافة الغربية المبادرة في الفكر البيئي مستفيدة من التراث الإسلامي في هذا الشان، وأخذ هذا الفكر يتّجه إلى الاستقلال بالبحث البيئي علما مستقلاً. ففي أواخر القرن الماضي وضع أرنست هيكل كما أشرنا سابقا مصطلح إيكولوجيا للدّلالة على البحوث المتعلّقة بدراسة العلاقة بين الكائن الحيّ وبيئته، وانطلقت الدراسات تبحث في تلك العلاقة على مستوى أنواع معينة من الحيوان والنّبات، وظلّت دوائر الدراسة لتلك الأنواع تتوسّع شيئا فشيئا لتشمل طوائف من الأنواع تمثل بيئة أشمل وتكتشف قوانين أعقد في مختلف المناطق البيئية البريّة والبحرية والجويّة.

<sup>(&</sup>quot; راجع: نفس الرجع: ١٤ وما بعدها.

ومن تلك الدراسات البيئية الجزئية وقع الانتباه إلى ما عُرف بالنظام البيئي الذي يمتد ليشمل البيئة الشاملة، فقد اكتُشف أن البيئة يحكمها نظام شامل مهما تعددت مظاهرها وتنوّعت، وأصبح ذلك النظام البيئي هو محور الدراسة في الفكر البيئي منذ نشر (يوجين أدرم) سنة ١٩٢٣ كتابه "أسس الإيكولوجيا "وعرّف النظام البيئي بأنه سمة تطلق على اتحاد مجموعة حيّة بوسطها غير الحيّ، وهو وحدة بنيوية ووظيفيّة للطبيعة على وجه الأرض(١١)، وظل هذا التجاه في الفكر البيئي يتدعّم ويتطور حتى بلغ درجة عالية كما يظهر فيما دوّنه "فرانك بلير " في كتابه الذّائع الصّيت في هذا الشّان والذي سمّاه "البيولوجيا العظمى ".

وقد كان لاستفحال المشكلات البيئية التي ازداد الشعور بخطرها مطلع التُلث الأخير من هذا القرن متمثّلة بالأخص في التلوّث البيئي واختلال التوازن البيئي أثر بالغ في التّفكير البيئي، فقد اتّجه هذا التّفكير بوضوح إلى دراسة هذه المشكلات في مظاهرها وأسبابها، وفي سبل علاجها والتّوقي من نتائجها والحيلولة دون نشوء أمثالها، استرشادا في كلّ ذلك بما تراكم من علم بحقائق البيئة وأنظمتها، بل وتوجيها لذلك العلم وجهة تشبه أن تكون متمحضة لمعالجة تلك المشاكل مما ولد فرعا مهما من فروع علم البيئة هو ما يُعرف بالبيئة التّطبيقيّة الذي أصبح يحتل مساحة واسعة من الفكر البيئي، كما ضخّم حجم الاهتمام بتلك القضايا البيئيّة ذات البعد الاجتماعي فأصبحت تشبه أن تكون أيضا فرعا علميا من فروع علم البيئة الاجتماعية:

<sup>(1)</sup> راجع: سعيد الحفّار .. بيئة من أجل اليقاء: ٩٢.

ومنذ ذلك الحين خرج الفكر البيئي من دائرة الدراسة الأكاديمية المتخصصة ليصبح فكرا أكثر شيوعا بين الناس، إذ اهتمت به الدوائر السياسية والاقتصادية والتربوية، وأصبحت تنشأ من أجله مراكز البحوث على نطاق واسع، وتقام على صلة به المؤتمرات السياسية الاقتصادية العالمية التي كان أولها مؤتمر استوكهولم المعقود سنة ١٩٧٧، وتدمج قضاياه في البرامج التربوية، حتى ليمكن القول إن علم البيئة أصبح منذ بعض الزمن تحتل فيه مشكلة البيئة موقعا مركزيا، تؤثر على قضاياه وتوجه مساره حتى أصبح الفكر البيئي الحديث من الارتباط بمشكلة البيئة بحيث لا يفهم في مجمل توجهاته وقضاياه الا بفهم مشكلة البيئة البيئة بحيث الا يفهم في مجمل توجهاته وقضاياه

# II - مشكلة البيئة:

يمكن القول إن المقصود بمشكلة البيئة بصفة عامة هو ما يطرأ على البيئة من عطل في أداء مهمتها في إنماء الحياة ورعايتها وعلى رأسها حياة الإنسان، وذلك بأي سبب من الأسباب، سواء أكان انهيارا في مكوناتها أو اختلالا في توازنها أواضطرابا في نظامها. وإنما اعتبرنا المشكلة هي العطل في رعاية الحياة؛ لأن المشكلة البيئية إنما تعتبر في الحقيقة مشكلة بالنظر إلى حياة الإنسان بصفة أساسية، ولو افترضنا عدم وجود الإنسان على وجه الأرض ما عد الاضطراب البيئي مشكلة كما لا تعد مشكلة تلك الاضطرابات التي تقع في الكواكب النائية التي لا أثر لها على كوكب الأرض.

<sup>(</sup>۱) راجع في تطور علم البيئة: عليا، حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ١٦ وسـعيد الحفـار ـ بيئـة مـن أجـل البقاء: ٨٦ وما بعدها.

وقد سجّل التاريخ في السّجل البيئي مشاكل بيئية عديدة بعضها أخذ حجم الكوارث كتلك التي انقرضت من جرّائها أنواع كثيرة من مظاهر الحياة المتقدّمة مثلما وقع للديناصورات، وهي مشاكل حدثت بأسباب طبيعية ناشئة من داخل الكرة الأرضية أو من خارجها. ولكنّ مشكلة البيئة التي نعنيها في هذا الصّدد هي المشكلة التي كان للإنسان نفسه دور في نشوئها جرّاء تصرّفاته المختلفة على المسرح البيئي، من حيث إنّ البيئة مُعَدّة أساسا لإنماء حياته.

وربّما كان الإنسان تسبّب منذ زمن بعيد في بعض المشكلات البيئية كانقراض بعض الحيوانات وتصحّر بعض المناطق الخضراء، وذلك بما أفرط في ممارسة الصّيد وفي اقتطاع الأشجار، ولكن تلك المشكلات لم تكن ذات خطر كبير على نمو الحياة، كما أنّها لم تكن تتجاوز في آثارها النّطاق المحلّي المحدود. ولكن الثّورة الصناعية أفضت بالإنسان طيلة قرنين إلى ممارسات بيئية مرهقة لمكونات البيئة وأنظمتها أدّت إلى آثار بالغة الخطورة تراكمت عبر الزّمن شيئا فشيئا لتتجاوز البيئات المحلّية والإقليمية، وتصبح مشكلة بيئية مؤتّرة في النّظام البيئي الشّامل، ومهدّدة لذلك النّظام بالاضطراب العنيف المرّ للحياة.

وقد بدأ بروز تلك المشكلة بصفة واضحة أفزعت الإنسان ودقت له ناقوس الخطر منذ ما يقارب أربعة عقود، فدخلت إذن في تفكيره البيئي بشكل عميق، بل أصبحت كما ألمحنا آنفا مركز ذلك التُفكير وموجّها له، وتبعا لذلك فإن تشخيص هذه المشكلة في مظاهرها وخاصّة في أسبابها سيكون له الأثر البالغ في توجيه الفكر البيئي عامّة، إذ ذلك التّوجيه سوف ينحو منحى المعالجة لتلك المشكلة وآثارها، وهو ما يتوقف إلى حد كبير على تشخيص أسبابها. وفي هذا الصدد نقف في الفكر البيئي على قصور بيّن من حيث تقدير الأسباب المفضية

إلى مشكلة البيئة، وهو ما انعكس أيضا قصورا في مسالك العلاج التي توجّه الفكر البيئي في تقريرها. وذلك ما يدعونا تاليا إلى وصف مشكلة البيئة في مظهرها وأسبابها لما لذلك من مدخل مهم فيما نورده لاحقاً من بيان للمنظور الإسلامي في قضايا البيئة.

## ١ - مظاهر المشكلة البيئية:

تتفرّع المشكلة البيئية إلى فروع عديدة قد لا يتأتّى في هذا المقام الإتيان على بيانها كلّها، ولكنّ هذه الفروع تلتقي كلّها عند مفاصل مشتركة يمكن بالوقوف عليها بيانا وشرحا الوقوف على مجمل المشكلة في فروعها. ويمكن القول في سبيل ذلك البيان إنّ مشكلة البيئة في عمومها تتمثّل فيما أحدثه الإنسان في البيئة من خلل يعطّل أداءها الطبيعي في حفظ الحياة وتنميتها، وذلك بما يمارسه فيها من نشاط متعدّد الوجوه يفضى إلى ذلك الخلل المعطّل.

وحينما نتأمّل علاقة الإنسان بالبيئة باعتباره فردا من أفرادها، فإنّنا نجده مثل أيّ كائن آخر ترتبط علاقته بها ضمن محورين أساسيين هما: الانتفاع بمقدّرات البيئة، وطرح ما ينتج عن ذلك الانتفاع من فضلات، فمن خلال هذين المحورين يتمّ لكل كائن بيئيّ حيّ انخراطه في الدّورة البيئيّة العظمى، ولكن سائر الكائنات الحيّة الأخرى تنخرط في تلك الدّورة على هذين المحورين بتلقائيّة لا تغير من نظامها شيئا، وأمّا الإنسان فإنّه بما مُكن منه من إرادة حرّة استطاع أن يتصرّف على ذينك المحورين بما تجاوز الحدود العادية التي تتصرّف بها سائر الكائنات، فأحدث تجاوزه ذلك خللا في النظام البيئية هو المعبّر عنه بالمشكلة البيئية. ويمكن إذن أن تكون المفاصل الكبرى لتلك المشكلة

متمثّلة في ثلاثة عناصر أساسية تتعلّق بتعامل الإنسان مع موارد البيئة، وما نتج عن ذلك من فضلات، وما نتج عن هذا وذاك من خلل في التوازن البيئي، وذلك ما نبيّنه في العناوين التالية مع الإشارة إلى أنّ هذه العناصر متداخلة فيما بينها، والفصل بينها إنّما هو فصل دراسي لا يعكس الحقيقة الواقعيّة.

#### أ- استنزاف الموارد:

يُقصد بالموارد البيئيَّة " كلُّ موجود في البيئة الطَّبيعيَّة ويعتمد عليه الإنسان في حياته ولسدّ حاجاته ومتطلّباته "`` ، ويُقصد باستنزاف الموارد العمل على استنفاد تلك الموارد حتى اختفائها أو تقليل قيمتها في أداء دورها العادي في شبكة الحياة بأيّ طريقة كان ذلك الاستنفاد أو التّقليل من قيمـة الأداء'٢٠. وكـلّ كائن حيّ يستهلك من موارد البيئة ما يقيم به حياته، ومجمل الكائنات الحيّـة غير الإنسان لا تأخذ من تلك الموارد إلا مقدار ا يناسب ذلك الغرض فلا يصيب موارد البيئة بالاستنزاف مما يربك السدورة البيئية، ولكن الإنسان هو الكائن الحيِّ الوحيد الذي يستهلك من الموارد البيئيِّة ما يفوق حاجته الحقيقيَّة في حفظ حياته وتنميتها، فيصيب بذلك تلك الموارد باستنزاف يُخل بالتُوازن المتحقِّق بين مكوِّنات البيئة، ممَّا يسبِّب اضطرابًا في النَّظام البيئي، وهـذا هـو الوضع القائم في علاقة الإنسان بالبيئة منذ بعض الزَّمن، فهو في سبيل تحقيق رغباته من الغذاء والكساء والسِّكن والتَّرفيه يستهلك من موارد البيئة أكثر بكثـير من حاجته الحقيقيّة التي في نطاقها يُحفظ التّوازن البيئي، وهو ما أصاب ذلك التُّوازن بالفعل بالاضطراب، وكان مظهرا من مظاهر المشكلة البيئيَّة الراهنة.

<sup>&</sup>quot; زين الدين عبد المقصود ـ البيئة والإنسان: ١٩٣ والكلام منقول عن: زيمر مان Zimmer Man.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> راجع نفس الرجع: ١٩٦٠.

ويبدو استنزاف الإنسان لموارد البيئة في مظاهر متعدّدة بتعدّد شهواته التي يسعى إلى إشباعها، ويستفحل الاستنزاف في تلك المظاهر بقدر ما يستشري الشره إلى إشباع تلك الشهوات، إذ كل إشباع لشهوة بما هو زائد على الحدّ لا يتحقّق إلا باستهلاد لمورد بيئي بما هو زائد على الحدّ أيضا، وينتهي الأمر إلى إرهاق لذلك المورد يفضى بالتّالي إلى الاضطراب البيئي.

ومن مظاهر الاستنزاف لموارد البيئة الاستهلاك المفرط في المعادن على اختلافها لإقامة صناعات استهلاكية تفوق في كثير من الأحيان حاجة الإنسان لترضي شرهه في إبدال الموضة القديمة من الأدوات المنزلية والآلات الترفيهية وغيرها بموضة جديدة على نحو ما يشهد به كل صباح ما يطرحه في الشوارع سكان كثير من المدن الغربية من تلك الأدوات والآلات التي ما تزال صالحة للاستعمال ولكن استهجنت لشكلها أو لونها أو نمطها، فطرحت في القمامة لتستبدل بأخرى أحدث منها طرازاً وأجمل ملمحاً، وليُرهق بذلك إرهاقا المخزون البيئي من معادن الطبيعة (۱).

وكل إفراط في استهلاك المعادن يؤدي حتما إلى إفراط في استهلاك موارد الطاقة سواء كانت أحفورية مثل البترول والفحم أو ظاهرية مثل الخشب، فالمعادن تحتاج إلى الصهر والتصنيع، وإذا ما صنعت أدوات وآلات فإنها تتطلب تشغيلا وإدارة، وكل ذلك لا يتم إلا باستهلاك ومزيد من الاستهلاك لوارد الطاقة. ويُضاف إلى ذلك ما يتم من استهلاك لتلك الموارد مما تتطلبه مرافق الحياة الأخرى الضرورية والترفيهية الجارية هي أيضا في كثير من الأحيان على نسق من الإفراط، لينتهي الأمر إلى وضع تقترب فيه موارد الطبيعة

<sup>(1)</sup> راجع: آل قور - الأرض في الميزان: ١٦٥.

من الطَّاقة غير المتجدَّدة على النُّفاد،حيث أصبح المتبقِّي منها يقدَّر بالقليل من السُّنوات.

واستنزاف المورد الحيوي من موارد الحياة متمثلا في المياه أمر مشهود، فهذا المورد سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها يتعرض لإتلاف خطير، وذلك بالاستهلاك الصناعي المفرط الذي يسحب الماء من مورده فراتا ليلقي به نفاية مسمومة في المجاري والأنهار والبحار، وبالاستهلاك الزراعي الذي يتجاوز أضعافا الحاجة الزراعية الحقيقية بإهدار المياه في زراعات غير مفيدة للإنسان أو باستعمال أساليب مستهترة في الري تضيع بسببها كميات كبيرة من مياه الري هباء، وبالاستهلاك المنزلي الذي تتلف فيه الكميات الكبيرة من المياه على الأغراض التيافهة في كثير من الأعراض التي تكفيها الكميات الصغيرة بل على الأغراض التيافهة في كثير من الأحيان، وبهذا الاستهلاك المفرط كله لمورد المياه آل هذا المورد إلى الشحة بل أوشك على النضوب، وأصبحت الحروب المقبلة بين بني الإنسان مرشحة لأن تكون متمحضة لسبب التدافع على ما تبعًى من مورد مائي شحيح (۱).

وكما يتم استنزاف المكونات الجامدة للبيئة على النُحو الذي وصفنا يتم أيضا استنزاف المكونات الحيّة التي هي مورد الغذاء وكثير من مرافق الحيّاة الإنسانية الأخرى. فالغطاء النّباتي الذي يكسو وجه الأرض وخاصّة الغطاء الغابيّ منه يتعرّض لإبادة متواصلة تُقدّر بما يعادل مساحة ملعب لكرة القدم كلّ ثانية ، حتّى انقرضت بذلك غابات كثيرة من وجه الكرة الأرضية وتسير غابات أخرى في طريق الانقراض، وتتعرّض في نفس السّياق الكثير من الفصائل

<sup>(1)</sup> راجع: آل قور - الأرض في الميزان: ١١٥ وما بعدها.

النّباتية إلى الانقراض، إمّا بسبب الاستهلاك المفرط، وإمّا بسبب التّدخّل الإنساني بالهندسة الوراثية لتلك الفصائل بدعوى تحسين إنتاجها، مما يفقدها نظام المناعة الطّبيبعي الذي اكتسبته عبر ملايين السّنين، فتعصف بها إذن الآفات المختلفة فتؤول إلى الانقراض()، علما بإنّ تلك النّباتات التي تُستنزف يؤول كثير منها بعدما يُصنّع إلى أكوام من الأوراق تشبه الجبال لا تحمل إلا ضروبا من توافه الصّور والكتابات التّرفيهيّة، ويذهب كثير آخر منها في صناعة سلال لوضع القمامة وضروب من الأثاث الرّخيص كما عبر عن ذلك وزير البيئة البرازيلي معلّقا على ما تتعرّض له غابة الأمازون من استنزاف هائل().

ولا يقل الاستنزاف الذي تتعرض له الكائنات الحيوانية عن الاستنزاف الذي تتعرض له الكائنات النباتية، بل لعله أكثر استفحالاً وسوءاً، فالمخزون البروتيني الحيواني يتعرض لتقلص كبير من جرًاء إهماله والاستعاضة عنه بالبروتين النباتي الأيسر إنتاجا من جهة، ومن جرًاء الاستنزاف الاستهلاكي من جهة أخرى، فقد فُقدت حيوانات كثيرة أهلية وبريّة بفقدان مكائلها التي حُولت إلى مزارع نباتية أو آلت إلى التصحر، كما انقرضت أنواع كثيرة من الحيوانات البرية والبحرية الهامة قدرت أعدادها على مدى قرنين من الزمن بالمئات، وذلك في الغالب نتيجة لتدخّل الإنسان إما بالتلويث البيئي، أو

<sup>(</sup>١) راجع: جان ميري بيلت ـ عودة الوفاق بين الإنسان والطّبيعة: ٩٤، وآل قور ـ الأرض في الميزان: ١١٩ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot; راجع - آل غور - الأرض في الميزان: ١٢٣.

بالاستهلاك المفرط، أو بلهو الصيد، أو بترف التّزيّن بالفرو والعاج وما شابهها من ضروب التّصرّف().

إنّ هذا التّبديد الإنساني لموارد البيئة عامّة والموارد الغذائيّة من حيوان ونبات خاصّة ليرمز إليه في دلالة ذات مغزى عميق ذلك الملحظ الذي لا تُخطئه العين المجرّدة، وذلك حينما يرى الملاحظ ذلك التّبديد مجسّما متمثّلا في أعداد كبيرة من أجسام غريبة لبني الإنسان تتحرّك في مدن العالم المترّف وقد شوهتها السّمنة أيّما تشويه، في حين تغالب أكثر الأجسام الأخرى في تلك المدن مغالبة شديدة بأنواع مختلفة من الأساليب ومقادير عالية من الأموال داء السّمنة الذي أصبح هاجسا مخيفا في ذلك العالم، كما لا تُخطئه الملاحظة أيضا مجسّما في مزابل الكثير من مدن نفس العالم المُترف التي تُطرح فيها يوميًا كمّيات معتبرة من الأغذية النباتية والحيوانيّة نفايات منزليّة وهي ما زالت على صلاحها للاغتذاء (")، فليس داء السّمنة ولا الأغذية الملقاة في المزابل فيما يشيران إليه من تجاوز الحاجة الغذائيّة إلا مظهرا رمزيًا بليغا لما يمارسه الإنسان من الاستنزاف للموارد البيئيّة التي ذكرنا منها بعضا ويُقاس غيرُها عليها (").

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك: سعيد الحفّار \_ بيئة من أجل البقاء: ١٥٥ ، وراجع أيضا: رشيد الحمد ومحمد سعيد ـ البيئة ومشكلاتها: ١٧٩ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot;) تُقدّر الأغذية الصّلبة التي يلقى بها الأمريكيون في القمامة بنسبة ١٥ ٪ منها، ولا شكّ أنّ نسبتها من الغذاء المستهلك أكبر من ذلك ( راجع: آل قور ـ الأرض في الميزان: ١٥٥ )، وذكرت بعض الدّراسات أنّ ما يُلقى في القمامة بالكويت من الغذاء الثّاف يبلغ أحيانا نسبة ٤٥ ٪ منها ( راجع: محمد عبد القادر الفقي ـ البيئة: ٢٠١

<sup>(</sup>٢) راجع في استنزاف الموارد البيئية عموما: آل قور \_ الأرض في الميزان: ١١٩ وما بعدها، ورشيد الحميد ومحمد سعيد \_ البيئة ومشكلاتها: ١٧٧ وما بعده، وسعيد الحفار \_ بيئة من أحل البقاء: ١٥٣ وما بعدها، وحمد عبد القادر الفقي \_ البيئة: ١٩٣ وما بعدها، وحان ماري بيليت \_ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة: ٩٣، وزين الدين عبد المقصود \_ البيئة والإنسان: ١٩٤ وما بعدها.

إنّ هذا الاستنزاف لموارد الطبيعة إنّما يُعتبر مظهرا من مظاهر المشكلة البيئية باعتبار أنّه استهلاك لمقادير من تلك الموارد تفوق المقادير التي تستطيع البيئة أن تستردها ضمن دورتها الطبيعيّة، فكل الكائنات الحيّة تستهلك من موارد البيئة مقدارا، لكنّه مقدار في حدود إمكانها تعويضه خلال تفاعلها، إلا الإنسان فإنّه تجاوز في استهلاكه ذلك المقدار، فأصبحت البيئة عاجزة عن تعويض ما يستهلك، ويُذكر في هذا الصّدد أنّ انقراض العدد الكبير من الحيوانات بالإبادة الجماعية الذي يتسبّب فيه الإنسان هو في البيئة "جرح غائر يبدو مستديما لدرجة أنّ العلماء يقدرون أنّ الشّفاء منه لن يحدث قبل مائة مليون سنة "(۱) وهذا الوضع الاستهلاكي المتجاوز للحد لا يعتبر تهديدا حقيقيا للإنسان بنفاد المصادر المباشرة لحياته في أجل غير بعيد فحسب، وإنّما هو تهديد حقيقي ناجز لحياته بما يحدثه من التّلوّث البيئي، وبما يؤول إليه من اختلال في التوازن.

# ب- التّلوّث البيئي:

كل استهلاك لمورد بيئي من قبل كائن من كائنات البيئة ينشأ عنه فضلة تُطرح فيها، ذلك قانون من قوانين البيئة تبدو به في معرض ما رُكبت عليه كل الكائنات الحية من طبيعة استهلاكية كأنّما هي في وجه من وجوهها دورة متكاملة من الاستهلاك وطرح الفضلات. وحينما يكون استهلاك الأحياء في حدود حاجاتها الحقيقية لإقامة حياتها، فإن فضلاتها التي تطرحها تكون بمقدار ما تستطيع البيئة أن تستوعبها بآليات تحليل وتصفية طبعت عليها، فتستمر الدورة البيئية طبيعية لا يشوبها تلوّث، وتلك كانت سنة البيئة طيلة تاريخها.

<sup>(</sup>١) آل قور ـ الأرض في الميزان: ١٢٠.

ولكنّ الإنسان بما أصبح منذ بعض الزّمن يستهلك من الموارد الطبيعيّة أكـثر من مقدار حاجته أو ما هو ليس في حاجة إليه أصلا كما بيِّنًا آنف أصبح أيضا يطرح من فضلات استهلاكه مقدارا أعلى مما تستطيع آليات البيئة الطبيعيّة للتّحليل والتّصفية أن تستوعبه في دورتها البيئيّة، فإذا ذلـك المقدار الزّائد من الفضلات يصبح عناصر ملوِّثة للبيئة بذاتها أو بتفاعلاتها تلويثا متغلغلا في مكوّناتها وساريا في أوصالها ومؤثّرا بالتّالي على نظامها وحركة الحياة فيها، فإلى هذا السّبب يرجع مجمل ما تعانى منه البيئة اليوم من مشكلة هي أشهر مشاكلها وأظهرها للعيان، ولعلُّها أخطرها خطرا ناجزا على الحياة، وهي المعروفة بمشكلة التَّلوُّث البيئي التي قيل في تعريفه: " هو كل تغير كمِّي أو كيفي في مكونات البيئة الحيّة وغير الحيّة لا تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختلُ توازنها "(١)، ويدخل البعض في هـذا التّعريف التّلوث الطبيعي الذي لا دخل للإنسان فيه مثل الغازات والأتربة وغبار البراكين، ولكن مع ذلك يبقى النّصيب الأكبر ممّا يصيب البيئة من التّلوّث هو ما يصنعه الإنسان بالإفراط في استهلاك مُقدّرات الطّبيعة لإشباع حاجاته الضّرورية منها وغير الضّرورية. ويصيب التّلوّث البيئي ثلاثـة من المكوّنات الأساسية للحياة هي: الهواء والماء والتربة.

# أوّلا ـ تلوّث الهواء:

يتمثّل فيما يُطرح من كمّيات هائلة من الأدخنة والأغبرة والغازات من جرًاء مداخن المعامل وعوادم السّيّارات ومقالب القمامة وغيرها ممّا ينفث فضلاته في

<sup>(</sup>١) رشيد الحمد ومحمد سعيد ـ البيئة ومشكلاتها: ١٥٦، وراجع في تعريفه أيضا: سعيد الحفار ـ بيئة من أجل البقاء: ١٩٢.

الهواء، ونتيجة لذلك النفث تنتشر في الغلاف الجوي بشكل يكاد يعمه جميعا جزيئيًات صلبة من الأغبرة المختلفة ومن الرصاص وغازات ثاني أكسيد الكربون وأوّل أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين والفلور وغيرها من الغازات والمركبات المختلفة. وتُعتبر هذه الملوّثات كلّها عناصر ضارة بالحياة عامة والحياة الإنسانية خاصة سواء بصفة مباشرة بما تحدثه من أمراض مختلفة تبلغ أحيانا درجة الكوارث الجماعية، أو بصفة غير مباشرة بما تحدثه من آثار في اضطراب المناخ والتوازن البيئي، ولذلك قال آل قور في مشكلة تلوّث الهواء:" إنّ هذه المشكلة ـ تلوّث هواء كوكب الأرض ـ هي التي تمثّل الخطر الاستراتيجي الحقيقي الذي علينا الآن مواجهته "(۱) إشارة منه إلى خطر هذه المشكلة على المحقيقي الذي علينا الآن مواجهته "(۱) إشارة منه إلى خطر هذه المشكلة على استمرارية الحياة، فضلا عن خطرها النّاجز على الأحياء من الحيوان والنّبات (۱).

وكما يتلوّث الهواء بما ذكرنا من الملوّثات فإنّه يتلوّث أيضا بملوّثات أخرى ذات طبيعة فيزيائية وذلك بما يكون ناقلا لها من مكان إلى آخر. ومن هذه الملوّثات الضّوضاء والضّجيج الذي تحدثه الآلات على اختلافها، وينتشر هذا الملوّث في المدن على الأخصص، وله تأثير سلبي على حياة الإنسان جسميا ونفسيا، وقد أثبتت بعض الدّراسات أن له تأثيرا أيضا على الحيوانات فيحد من إنتاجها. ومنها الملوّثات الإشعاعية المتمثّلة بالأخص في الأشعّة السينية

<sup>(</sup>١) آل قور ـ الأرض في الميزان: ٨٧.

<sup>&</sup>quot; راجع في هذا الفرّب من التّلوّث الهوائي وآثاره: سامح غرايبه ويحي فرحان - الدخل إلى علوم البيئة: ٢٥٤، وآل قور - الأرض في الميزان: ٨٥، وعلياء حاتوغ ومحمد حمدان - علم البيئة: ٢٢٤، ورشيد الحمد ومحمد سعيد - البيئة ومشكلاتها: ١٦٥، وسعيد الحفار - بيئة من أجل البقاء: ١٩٦.

وأشعة ألفا وبيتا وقاما، والتي تنفشها خاصّة التّفجيرات النّووية والمفاعلات النووية ومصادر أخرى من الاستعمالات الإنسانية المختلفة، ويُعتبر هذا النّوع من الملوّثات على درجة كبيرة من الخطورة على مظاهر الحياة كلّها، إذ الملوّثات الأخرى قابلة لو توقّف إنتاجها لأن تعالجها البيئة بسرعة في دورتها البيئية والملوّثات الإشعاعيّة يستمر وجودها وفعلها لفترات طويلة جدًا دون أن تقدر البيئة على كسر مفعولها(۱).

#### ثانيا- تلوت الماء:

يُعدُ هذا التُلوّث من أخطر أنواع التّلوّث عامّة، وذلك باعتبار أنّ الماء جُعل منه كلّ شيء حيّ، فهو يؤتّر إذا ما لُوّث في كلّ أشكال الحياة. وقد تعرّض الماء بالفعل بتلوّث كبير في كلّ الأوضاع التي هو عليها وكلّ المواقع الـتي هو فيها، سواء في صورته جاريا أو راكدا أو جليدا على وجه الأرض، أو مخزونا في باطنها، أو بخارا في الفضاء. ويمكن تصوّر المدى الخطير من التّلوّث الذي أصاب الماء تغلغلا وسعة انتشار مما وُجد من كمّيات كبيرة من المبيدات الكلورية في ثلوج القطب الشمالي، فتلك المياه تبدو قصية عن التّلوّث في مكانها ووضعها الجليدي ولكنّه وصل إليها وتغلغل فيها على بعدها.

ويُصاب الماء بالتّلوّث على أنحاء مختلفة ومتعدّدة. فالمياه العذبة المخصّصة للاستعمال الإنساني تُلوّث في المنازل حينما تُرسَل في المجاري وتختلط بأنواع كثيرة من الملوّثات ثمّ تنتهي إلى الأنهار أو إلى البحار فتلوّثها أيضا، كما تُلوّث في المصانع حينما تُرسَل منها مخلوطة بالنّفايات الكيميائيّة والعدنية

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا النَّوع من التَّلوَث: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ٢٤٠، وسامح غرايبة ويحي الفرحان ـ المدخل إلى العلوم البيئيَّة: ٢٧٨، ٢٨٥، ورشيد الحمد ومحمد سعيد ـ البيئة ومشكلاتها: ١٦١.

وبدرجات عالية من الحرارة لتنتهي أيضا إلى الأنهار والبحار فتزيدها تلويثا. والمياه الجوفية تتسرّب إليها الأسمدة والمبيدات النّباتية والحشرية السّامة. ومياه الأنهار والبحار تُلوَّث بالإضافة إلى ما يصلها من المجاري بالزّيوت النّفطية الفرّغة فيها عمدا بأعمال الصّيانة للسّفن والمعامل أو غير عمد بالكوارث التي تتحطم فيها ناقلات البترول. والمياه المتبخّرة الصّاعدة إلى السّماء يصيبها هناك التّلوّث بالأغبرة والغازات السّامة التي تلوّث الهواء، فإذا هي تنزل مياها ملوّثة فيما يُعرف بالأمطار الحمضية، وهكذا يبدو أنّ التّلوّث يصيب المياه في كلّ أوضاعها ومواقعها.

وحينما تتلوّث المياه فإنّ الحياة كلّها تتعرّض للأخطار، وهذا ما يقع بالفعل، فإنّ الإنسان في كثير من مناطق العالم يُصاب بأمراض عديدة نتيجة المياه الملوّثة التي يستعملها، وبعض هذه الأمراض يُختزن في الخلايا ويتسرّب في ألبان الأمّهات لترثه الأجيال المقبلة مضاعفا بما تضيفه هي من استعمالها المباشر للماء الملوّث. والحيوانات وخاصّة البحرية منها تُصاب بسبب التّلوّث المائي بكوارث بعضها عاجل وبعضها آجل تُفقد فيها أعداد كبيرة منها بل تنقرض بها أنواع بأكملها. والنّباتات تعاني هي أيضا من هذا التّلوّث المائي، ويُصاب كثير منها بسببه بالانقراض أو بنقصان الإثمار. وإذا كانت المخزونات المائية في البيئة تشتمل على نظام طبيعي للتنظيف الذاتي مما يعلق بها من الملوّثات، إلا أنّ الحجم الهائل للملوّثات التي أصابتها بفعل الإنسان منذ بعض الزّمن كان

أكبر من قدرة ذلك النّظام على القيام بمهمّة التّنظيف الذّاتي، فإذا بجهاز المناعة لمخزون المياه يُصاب بالقصور وهو ما يُضاعف خطر التّلوّث المائي ويُطيل مداه(١).

#### ثالثًا \_ تلوّث التربة:

هو التّلوّث الذي تشهده العين بأكثر وضوح مما تشهد من تلوّث الهواء والماء، فالإنسان يشاهد ما على الأرض من الملوّثات أكثر مما يشاهد ما غيرها، وإذا كانت أكثر الملوّثات التي تصيب الهواء والماء ان لم تكن كلّها تصيب التربة أيضا لأنهما يُعتبران من ضمن مكوّناتها، فإنّ ثمّة ملوّثات أخرى تؤثّر فيها بصفة مباشرة تأثيرا سلبيا بالغا فتعيق أداءها في احتضان الحياة وحفظها وتنميتها، سواء بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للحيوان و النّبات.

ومن أهم تلك المؤثات التي تصيب التربة النفايات الصلبة التي ترمي بها المنازل والمصانع كل يوم على وجه الأرض إما في مقالب مخصوصة أو بصفة عشوائية في كل مكان، وبعض هذه القمامة يكون مواد ملوثة في الأصل كبعض تلك التي تلفظها المصانع، وبعضها يصبح مواد ملوثة بعد طرحها في مقالبها لما يصيبها من التعفن الذي تنطلق منه غازات وأبخرة ضارة بالإنسان والحيوان بل بالغلاف الجوي للأرض أيضا، وما لا يقبل التحلّل مثل المخلفات البلاستيكية يبقى ملوثا دائما للتربة. إن النفايات الصلبة تشكّل اليوم مشكلة تلوث عويصة الحلّ، فالكميات الهائلة التي يطرحها الإنسان على تربة الأرض كل يوم تُقدر في الولايات المتحدة بالنسبة لكل فرد ضعف وزنه، فماذا يُفعل بهذه الكمية

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك : آل قور - الأرض في الميزان: ١١٣، وراجع في القلوث المائي وآثاره صوصا: سامح فرايبة ويحسي الفرحان - المدخل إلى العلوم البيئيّة: ١٩٩، ورشيد الحصد ومحمد سعيد - البيئة ومضاكلها: ١٧٠، وعليا، حاتوع ومحمد حمدان - علم البيئة: ٢٣٢، وزين الدين عبد المقصود - البيئة والإنسان: ١٦٥، وسعيد الحفار - بيئة من أجل البقاء: ٢١٤.

الهائلة؟ إن هي تُركت في العراء ملأت عفونتها الفضاء، وإن أحرقت تلوّث الهواء بدخانها دون أن يأتي إحراقها على كلّ ما فيها، وإن دُفنت في الأرض كلّف دفنها التّكاليف البالغة وتسرّبت سمومها إلى المياه الجوفيّة (١)، وفي كلّ الأحوال تبقى النّفايات الصّلبة مشكلة تلوّث حادّة تعاني منها تربة الأرض.

ومن ملوثات التربة ما يصيب الأرض الزراعية خاصة من أملاح نتيجة أساليب خاطئة للري، فتلك الأملاح تنتشر في الترتبة وتعطّل أداءها الزراعي، ومنها ما يترسّب في التّربة من بقايا المبيدات النّباتية والحشرية وما يتبقّى أيضا من الأسمدة المستعملة للتّخصيب حينما يُساء استعمالها، فهذه كلّها تختلط بالتّربة وتبقى فيها لمدة طويلة، ومن مضارها أنّها تقتل بعض الأحياء التي تستوطن التربة والتي يكون لها دور إيجابي في إخصابها، فتتعطّل إذن خصوبتها بقتلها بقتلها .

# ج- اختلال التوازن البيئي:

إن ما يقع للبيئة من استنزاف لمواردها من جهة وتلويث لهوائها ومائها ومائها وتربتها من جهة أخرى لا يسبب مشكلة بيئية تبقى عند حدود الاستنزاف والتلويث، وإنما يتعدّاه إلى ما هو أخطر مما يُلحقانه من الضرر المباشر بالبيئة، وذلك لأن كلاً منهما يؤدي إلى إحداث اضطراب في التوازن الذي رُكبت عليه البيئة، والذي على أساسه تقوم بدورها منتظما في إعالة الحياة، وكل أضطراب يحصل في ذلك التوازن بالاستنزاف أو بالتلوث أو بكليهما يغضي إلى قصور في

<sup>&</sup>quot; راجم نماذج من مشكلة القمامة في: آل قور - الأرض في الميزان: ٢٤٩ وما بعدها

<sup>&</sup>quot; راجع في تلوَّث التربة: سامح غرايبة ويحي الفرحان \_ المدخل إلى العلوم البيئيَّة: ١٤١، وعلياء حاتوغ ومحمد حمدان \_ علم البيئة: ٣٨٤، وسعيد الحفار \_ بيئة من أجل البقاء: ٣٨٠.

ذلك الدور، وهو قصور قد لا تُلحظ آثاره ناجزة كما تُلحظ الاثار النّاجزة للاستنزاف والتّلويث، ولكنّه ينذر على المستوى الاستراتيجي للحياة بدمار قد يأتي عليها كلّها بالفناء، وذلك هو الخطر المحدق الذي بدأ الفكر البيئي ينتب إليه وإلى حجم خطورته منذ بعض الزّمن، فجعله المحور الأساسي للمشكلة البيئية في تشخيصها وفي محاولة علاجها.

ويبدو الخلل في التُوازن البيئي الـذي سببه بصفة أساسية الاستنزاف والتُلوَّث في مظاهر متعدِّدة، لعل من أبرزها للعيان وألفتها للاهتمام اليوم مظهرين واضحين ينال كل منهما من قاعدة أساسية من قواعد التوازن البيئي هما: ظاهرة الاحترار العالمي التي تصيب قاعدة الاتزان المناخي، وظاهرة تهتُك الأوزون التي تصيب قاعدة البيئية.

### أولا- الاحترار العالمي:

من المعلوم أن البيئة تقوم على معادلة حرارية دقيقة تضمن متوسطا مستقرًا من درجات الحرارة، وتشترك في هذه المعادلة الأشعة الشمسية مع الغازات المنتشرة في الفضاء مع الغطاء النباتي مع المحيطات مع الكتل الجليدية الضّخمة في القطبين، وباستقرار تلك المعادلة مشتركة فيه كل تلك العناصر تتحقق صلاحية البيئة لاحتضان الحياة وحفظها ونموها، وأيما اضطراب يطرأ عليها يفضي إلى عطالة في تلك الصلاحية مما يعود على الحياة بكوارث مدمرة يبدو أن بعضا منها حدث في التاريخ القديم للبيئة فأودى بمظاهر كثيرة من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية لم يبق منها اليوم إلا آثارها في باطن الأرض.

وقد بدأ يظهر منذ عقود من الزمن اختالا في المعادلة الحرارية للبيئة في التجاه ارتفاع في درجة الحرارة العادية، والسبب الرئيسي في ذلك أنّ الغالف

الجوّي الذي تخترقه كمّية من الأشعّة الشّمسية لتمتصّها الأرض وما عليها، شمّ يرتد عبره إلى الفضاء الأعلى جزء كبير من الحرارة التي تحدثها الأشعّة أصبح غلافا أكثر سمكا وثخانة بفعل الغازات الكثيرة المتصاعدة إليه من الأرض من المصادر التي ذكرناها آنفا وخاصّة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ضاعف وجوده أيضا انقراض كثير من الغابات التي كانت تمتصّه، فلم يعد هذا الغلاف لسمكه وثخانته يسمح بالحرارة المرتـدة أن تخترقه إلى الفضاء فاحتُبست دونه على الأرض وتسبّبت في ارتفاع درجات الحرارة عليها.

ومهما يكن من ضآلة هذا الاحترار الواقع إلى حد الآن، إلا أن تزايده باستمرار نتيجة لتزايد الغازات في الفضاء ولو بمقادير صغيرة ينذر بوقوع وشيك لكوارث بيئية على الحياة قد لا تبقي منها شيئا؛ ذلك لأن هذه الكوارث التي وقعت نظائر لها في الماضي بأسباب مشابهة لا تتوقف إلا على مقدار ضئيل من ارتفاع الحرارة، إذ الكوارث البيئية الناتجة عن تغير درجات الحرارة في البيئة صعودا ونزولا لا تستلزم إلا تغيرا طفيفا فيها، ولكي ندرك ذلك لنعلم أن المكان الذي توجد عليه الآن مدينة نيوورك كان في زمن مضى تغطيه طبقة جليدية سمكها كيلومتر، ولم تكن درجة الحرارة آنذاك أقل مما هي عليه الآن إلا بمقدار ست درجات مائوية (۱).

وبناء على هذا فإنَ ارتفاعا قليلا في درجة الحرارة البيئية سيسفر عن دمار بيئي كبير تنبًا علماء البيئة ببعض من مظاهره وأكثره يبقى مجهول التقدير حتى قد يفاجئ الإنسان من حيث لا يعلم. ومما قُدر من ذلك أنَ الجبال الجليدية في القطبين ستذوب بفعل الحرارة فيرتفع بذلك ماء المحيطات ويفيض

<sup>(</sup>١) آل قور ـ الأرض في النيزان: ٩٥.

على اليابسة فيغمر أجزاء كبيرة منها وخاصة تلك السّواحل الواطئة مدمّرا ما عليها من الحياة، وذلك الارتفاع الطّفيف في حرارة الأرض "يمكن أن يحدث تأثيرات هائلة في الأنماط المناخية، وأيّ اختلال يحدث في تلك الأنماط المناخية يمكن أن يؤثر بضراوة في توزيع سقوط الأمطار، وشدّة العواصف ونوبات الجفاف، واتّجاهات كلّ من الرّياح السّاندة والتّيّارات المائيّة في المحيطات ... [وهكذا] فإنّ التّغيّر في متوسّط درجة حرارة الكوكب [الأرضي] حتى لو بلغ درجة واحدة يمكنه ـ إذا حدث بسرعة ـ أن تكون له آثار مدمّرة للحضارة الحديثة لا يمكن تخيّلها"(۱).

### ثانيا- تهتك الأوزون:

من المعلوم أنّ البيئة تتوفّر على نظام مناعي ذاتي يقوم بمعالجة المساكل التي تحدث فيها، فللغلاف الجوّي آلية لتنظيف نفسه مما يعلق به من الغازات المتصاعدة إليه من الأرض وذلك فيما يُعرف بعملية التأكسد الجوّي، وللكيانات المائية آليات أيضا لتنظيف نفسها مما يخالطها من الملوّثات المختلفة، وللغلاف الجوّي آلية في حفظ الأرض من سواقط محرقة ومدمرة تأتي من الفضاء الخارجي، وتؤلّف كلّ هذه الأنظمة ما يشبه جهاز مناعة للبيئة يدفع عنها ما يطرأ عليها من عوامل تصيب كفاءتها في إعالة الحياة، ويؤلّف مظهرا مهمًا من مظاهر الاتزان البيئي. ولكنّ ما يقوم به الإنسان من إرهاق للبيئة مظهرا مهمًا من مظاهر الاتزان البيئي. ولكنّ ما يقوم به الإنسان من إرهاق للبيئة الإستنزاف والتّلويث يصيب ذلك الجهاز المناعي بأعطاب مختلفة، فينخرم الترانه، وتضعف كفاءته في دفع العوامل الضّارة بالبيئة، وذلك ما يقع الآن بفعل

<sup>&</sup>quot; نفس الرجع: ٩٥، وراجع في نفس المرجع أيضا (ص: ٦٦ وما بعدها )أمثلة تاريخيّة كثيرة على أثر التّغيّر الناخي ولو كان طفيفا على حضارة الإنسان.

التُصرَف الإنساني المرهق، متمثّلا في مظاهر عدّة لعل من أشهرها ما يُعرف بتهتّك الأوزون.

والأوزون هو غاز يوجد بكثافة في طبقة الإستراتسفير من طبقات الغلاف الجوّي، وعلى الرُغم من أنّه غاز سام في ذاته بحيث لو تسرّب مركزا إلى سطح الأرض فإنه يكون ضارًا بالحياة، إلا أنّه في حال وجوده مركّرا في تلك الطبقة يقوم بدور فعال في اتّجاه حفظ الحياة (())، إذ هو يصدّ الأشعّة فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس ضمن أشعّتها عن أن تسقط إلى الأرض فتدمّر كل الحياة، وذلك بأن يبتلعها فيفنيها ويفنى هو معها، ولكنّه يتجدد حالاً بتحليلات كيميائيّة معقدة، فتبقى كمّيته ثابتة من خلال عمليّة الفناء والولادة، فهو إذن يُعتبر بوجوده في طبقات الجوّ درعا واقيا للحياة من الأشعّة فوق البنفسجية الحارقة بالرغم من أنّه في ذاته يكون حارقا إذا لامس الحياة في هيئة يكون فيها مركزا.

إلا أن طبقة الأوزون تعرضت وتتعرض لعوامل من صنع الإنسان تحدث فيها تهتّكا ينذر بشر كبير يصيب الحياة على الأرض، إذ يسمح ذلك التهتّك بتسرّب الأشعّة فوق البنفسجية إلى الأرض فتأتي حينئذ على ما تقع عليه بالفناء. وسبب ذلك التّهتّك هو مجموعة من الغازات التي يستعملها الإنسان في الصناعة وفي أغراضه الأخرى، فهذه الغازات تنطلق في الفضاء وتقوم بتحطيم الأوزون فيتلاشى، وذلك ما يُحدث ثقوبا في الحزام الواقي الدي يضربه حول

<sup>&</sup>quot; من حكمة الله تعالى وجعله كل شيء موزونا بعقدار أنّ غاز الأوزون إذا لامس الحياة كانت الكمية الضّئيلة منشية لها ، فإذا ما زاد تركيزه أصبح سامًا، وإذا ما ابتعد عن الحياة في طبقات الجو العكست آيته، فإن تركز كان صالحا للحياة بما يصدّ من الأشعّة فوق البنفسجية، وإن قلّ صارت قلّته ضارّة لسقوط تلك الأشعّة إلى الأرض وتدميرها للحياة.

الأرض، وقد حدث إلى حد الآن ثقب كبير في منطقة القارة القطبية الجنوبية، وتنذر بعض الإشارات بثقوب في مناطق أخرى (١٠).

ومماً يزيد من تنشيط تهتك الأوزون تفاقم ظاهرة الاحترار، كما أنّ هذه ينشَطها أيضا تهتك الأوزون في تأثير متبادل يتفاقم به كلّ منهما، ويبدو بذلك كأنّما التّوازن البيئي إذا ما ظهر اختلال في قاعدة من قواعده تداعت له القواعد الأخرى بالاختلال، وذلك ما يزيد من خطورة هذا المظهر من مظاهر المسكلة البيئية بالإضافة إلى خطورة استنزاف الموارد والتّلوّث البيئي، إنّها ثلاث ظواهر تتضافر كلّها لترفع من خطورة المشكلة البيئية.

## ٢ \_ أسباب المشكلة البيئية:

إذا كان توصيف مشكلة البيئة في مظاهرها أمرا مهمًا لمعرفة مدى حجمها وأثرها على الحياة عامة وحياة الإنسان خاصة، ولاتخاذ التدابير للتوقي منها ما أمكن التوقي، فإن تشخيص أسبابها لا يقل عن ذلك أهمية إن لم يكن يفوقها فيها؛ وذلك لأن التوقي الحقيقي من آثار هذه المشكلة لا يكون إلا بمعالجة مظاهرها معالجة تفضي بالتدريج إلى اختفائها أو وصولها إلى حد ينتفي معه ضررها، وذلك لا يكون إلا بمعالجة أسبابها التي أفضت إليها، ومعالجة الأسباب لا تتم إلا بتشخيصها أولا التشخيص الصحيح الذي ينتهي من الحلقات المباشرة منها إلى الحلقات الأولى التي كانت بذورا أساسية للمشكلة البيئية في مظاهرها المختلفة.

<sup>&</sup>quot; راجع في ظاهرة تهتَك الأوزون: محمد عبد القادر اللقي ـ البيئة: ١٦٦ وما بعدها، وآل قور ـ الأرض في الميزان: ٨٥

ومن الملفت للانتباه أنّ الفكر البيئي ضمن اهتمامه الكبير بمشكلة البيئة كما ذكرنا سابقا كان ينصب انشغاله على توصيف مظاهر المشكلة، أمّا أسبابها فلم تُول إلا القليل من الاهتمام وذلك بصفة عرضية في أكثر الأحيان حتى إنّنا لا نكاد نقف فيما كتب عن مشكلة البيئة على عناوين مستقلة تتعلّق بالأسباب التي نشأت عنها، وذلك ما نعتبره مظهر قصور في هذا الفكر كان له أثره في مجمل قضايا البيئة بصفة عامّة باعتبار أنّ هذه القضايا أصبحت مشكلة البيئة محورا أساسيا من محاورها إن لم تكن هي المحور الموجّه لها كما ذكرنا سابقا.

وبالإضافة إلى تقصير الفكر البيئي في تناول أسباب مشكلة البيئة عموما بالاهتمام اللاّزم فإنّ ما تم من تناول تلك الأسباب بالبيان كان تناولا جزئيًا ظاهريًا لم يبلغ من العمق تلك الدّرجة التي تنتهي بتتبّع حلقات الأسباب إلى منتهاها لتقف على السبب الأصلي الذي ولّد بقية الأسباب حتّى انتهى الأمر إلى نشوء المشكلة واستفحالها، وهذا ما نحسبه أيضا مظهر قصور إضافي في نطاق القصور العام في تناول الأسباب. ونظرا إلى ما نرى من أهمية لتشخيص الأسباب المفضية إلى المشكلة البيئية باعتبار أثره في توجيه قضايا البيئة عامة، فلعله يكون من المفيد أن نعرض فيما يلي تقويما سريعا لما ورد في الفكر البيئي من بيان لهذه الأسباب، ثم نعقب على ذلك بالرؤية الإسلامية فيها كي تكون هذه الرّؤية منطلقا للرّؤية الإسلامية فيها كي تكون هذه الرّؤية منطلقا

#### أ \_ الأسباب في الفكر البيئي:

لقد ذكرنا آنفا أنَّ الفكر البيئي لم يتناول بالبيان أسباب المشكلة البيئية على أنّها عنصر مستقلٌ، وإنّما تناولها من خلال عناصر أخرى تتعلّق بعناصر المشكلة أو بطرق علاجها؛ ولذلك فقد جاء بيان تلك الأسباب بيانا عرضيا

وسطحيا في الغالب لم يتجاوز الأسباب المباشرة القريبة إلى الأسباب الأساسية البعيدة، ولم يتعدّ الأسباب الثّانوية إلى الأسباب الأصلية الحقيقية.

لقد قامت في التاريخ حضارات إنسانية كثيرة، تعامل فيها الإنسان مع البيئة تعاملا عميقا واسعا، وأنجز من تعامله ذلك منجزات مشهودة، ولكن لم يصاحب تلك الحضارات ولم ينشأ عنها أزمة بيئية تسبّب فيها الإنسان كهذه الأزمة التي نشأت عن الحضارة المعاصرة، فلماذا انفردت الحضارة المعاصرة بهذه المشكلة البيئية من دون سائر الحضارات السّابقة؟

قيل في ذلك إنّ الإنسان في الحضارة الحديثة بلغ من العلم والتقنية ما استطاع به أن يسخّر من مرافق الكون بطريق الاستثمار التّصنيعي ما لم تبلغه أية حضارة سابقة، فكان ذلك سببا طبيعيا في حدوث مشاكل بيئية من شأنها أن تحدث تبعا لكل اسثمار لمقدرات الطبيعة إذا ما بلغ هذا الحجم الذي بلغه الإنسان في الحضارة الحديثة، فكأن هذه المشاكل إذن أمر حتمي يغرضه التّطور فيكون لازمة من لوازم التّقدّم في استثمار الكون، ويُعرف هذا الاتّجاه في التّفسير الحتمى لأسباب المشكلة البيئية بالحتمية الحضارية (۱).

وقيل إن من أكبر أسباب المشكلة البيئية هو الوضع السَكاني على وجه الأرض، فقد شهد هذا الوضع تكاثرا متصاعدا في أعداد السَكان من بني الإنسان، كما شهد تكدّسا شديدا للنّاس في مناطق من الأرض دون أخرى هي في الغالب المناطق الحضرية في المدن وحولها، وهذه الكثرة المتصاعدة من النّاس أفضت إلى استنزاف متصاعد لموارد البيئة، كما أنّها مع ظاهرة التّكدّس أفضت إلى تراكم الفضلات المختلفة التي سبّبت التّلوّث البيئي على مستويات متعدّدة، ويحظى هذا السّبب بتأييد كبير في الفكر البيئي".

<sup>(1)</sup> راجع: سعيد الحقار \_ تحو بيئة أفضل: ٣٥.

<sup>(1)</sup> راجع مثلا: علياء حاتوغ ومحمد حمدان ـ علم البيئة: ٣٤٣.

ومن التفسيرات الواردة في أسباب هذه الأزمة خطأ الإنسان في تقدير القانون الاقتصادي الذي أصبح منذ زمن هو الموجّه الأكبر لمسيرة الحياة الإنسانية، ويتمثّل ذلك الخطأ في إهمال المقدّرات البيئيّة من حسابات التّكلفة الاقتصادية، فهذه المقدّرات لم تكن في الفكر الاقتصادي يتمّ استنزالها من قيمة التّكلفة ليكون لها اعتبار اقتصادي، وذلك باعتبارها عطاء مجانيا غير محسوب، وقد أدّى هذا الخلل في القانون الاقتصادي إلى استنزاف موارد البيئة بغير حساب إذ هي خارج نطاق التّكلفة، وهو ما أدّى بالتّالي إلى تفاقم المشكلة البيئيّة في وجوهها المختلفة (١٠).

ومماً قيل من تلك التّفسيرات أنّ الإنسان وجّه جهده التّكنولوجي إلى ما فيه استثمار للبيئة في مرافقها المختلفة، فبرع في ذلك براعة فائقة، ولكنّه غفل عن أن يوجّه جهدا تكنولوجيا موازيا لمعالجة الآثار السّلبية التي يفضي إليها ذلك الاستثمار والمتمثّلة بالأخصّ في التّلوّث البيئي، ونتيجة للتّقدّم التكنولوجي بالنسبة للاستثمار والتّخلّف فيه بالنّسبة لتلافي آثاره السّلبية تفاقمت تلك الآثار دون أن تستطيع التّكنولوجيا مجاراتها حتّى عندما أراد الإنسان ذلك، وانتهى الأمر إلى استفحال المشكلة البيئيّة، ولو قُدر أنّ الإنسان وازى منذ البداية بين تكنولوجيا الاستثمار وتكنولوجيا التّوقي من آثاره السّلبية ما كانت لتحدث الأزمة البيئيّة البيئيّة، أو على الأقل ما كانت لتصل إلى الحجم الذي وصلت إليه(۱۰).

إلا أنَّ هذه الأسباب كلَها وغيرها مما هو مشابه لها يبدو أنَها بالرَّغم ممًا ينطوي عليه بعضها من الوجاهة لم تعد في الفكر البيئي أسبابا كافية للاقتاع

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: آل قور - الأرض في الميزان: ١٨٧، وجان ماري بيليت - عودة الوفاق بين الإنسان والطّبيمة:

<sup>(&</sup>quot;) راجع: آل قور \_ الأرض في الميزان: ٢١٧

منذ بعض الزّمن، وتحت إلحاح التّفاقم الهائل للأزمة البيئية وقع التّوجه للبحث عن أسباب أخرى أكثر عمقا من تلك الـتي ظلّت تُردد زمنا طويلا؛ ولذلك فقد ظهر اتّجاه جديد في البحث عن أسباب المشكلة البيئية يعمد إلى البحث عنها في العلاقة الرّوحية بين الإنسان والبيئة، بدلا ممًا كان مألوفا من البحث عنها في العلاقة المرّوحية بينهما، وبذلك انفتح مجال جديد لتقدير تلك الأسباب هو المجال الثقافي بعدما كان ذلك التّقدير منحصرا في المجال المادي.

وقد ظهرت بذور هذا الاتّجاه عند نقّاد الحضارة الغربية من فلاسفة الحضارة أمثال اشفيتسر ولكونت دي نوي وألكسيس كارل ورنى دبو وأمثالهم، ثمّ تأثّر به بعد ذلك الفكر البيئي، وجعلت مقولة السّبب الثّقافي لأزمة البيئة تتردّ عند الكثير من الباحثين والمؤلِّفين فيه، ولعلُّها قد بلغت أوجها عند آل قور في كتابه " الأرض في الميزان " حينما وجّه مجمل فكره في هذا الكتاب إلى اعتبار أنَّ السَّبب الأصلى في الأزمة البيئيَّة هو التَّصوّر الفكري الثِّقافي الذي حمله إنسان الحضارة الحديثة عن البيئة، وأنَّ معالجة هذه الأزمة معالجة حقيقيّة لا تتحقّق إلا بتغيير فكري ثقافي عميق لهذا التّصور الثّقافي، ومن بين ما عبّر به عن فكرته تلك قوله: "إنَّ نوعنا الحيَّ تعوَّد على النَّموِّ والازدهار داخل رحم الحياة المحكم القائم على مفهوم الاعتماد المشترك، ولكنتا اخترنا أن نخرج من الجنّـة [ بتصوّر أنفسنا منفصلين عن كوكب الأرض ] . وما لم نعثر على طريقة نغيّر بها على نحو جذري حضارتنا وطريقتنا في التّفكير فيما يتعلّق بالعلاقة بين الجنس البشرى وكوكب الأرض فإنّ أولادنا سيرثون أرضا خرابا"''.

<sup>(1)</sup> آل قور ـ الأرض في الميزان: ١٦٧

إنّ النّوع الأوّل من الأسباب الذي أوردنا نماذج منه آنفا هو نـوع بـالرّغم مماً تتضمنه بعض نماذجه من بعض الوجاهة، إلا أنّـه في مجمله يتّصف بقدر غير يسير من السّطحية الـتي كان بـها يمس الظُواهـر ولا ينفذ إلى الأعمـاق، ويحصر العلاقة بين الإنسان والبيئة في بعدها المادّي فحسب، ومعظـم الأسباب التي ذكرت من ذلك النّوع إنّما هي نتائج لأسباب قبلها وليست أسبابا أصلية في ذاتها؛ ولذلك فهي تظل هي بدورها محل أسئلة تتطلّب أجوبة، ولم ترق إلى أن تكون في ذاتها جوابـاً، فلماذا لم يطور الإنسان التكنولوجيا الوقائية بموازاة تطويره للتكنولوجيا الاستثمارية؟ ولماذا لم يحتسب الفكر الاقتصادي استهلاك القدرات البيئية ضمن قيمة التكلفة؟ وهل المشكلة البيئية حتمية حضارية لا مفر منها إذا ما مارس الإنسان على الأرض حضارة متطورة؟ إنّها أسئلة تبين كلّـها عن الطابع السّطحي المحدود لتلك الأسباب.

وأمًا النّوع الثاني من الأسباب، وهي تلك التي تندرج في المجال الثقافي فيبدو أنّها أكثر عمقا من الأولى، ويمكن أن تُعتبر المدخل الأوفق لتقدير أسباب مشكلة البيئة، وتقدير حلولها تبعا لذلك؛ فالإنسان إنّما يتصرّف في الطبيعة وفقا تصوّره لحقيقتها وحقيقة علاقته بها فيما إذا كانت تلك العلاقة مجرّد علاقة ماديّة آلية، أو هي علاقة ذات بعد وجداني روحي، ومن منطلق ذلك التصور تتحدد كيفيّة التّعامل معها، وتتحدد بالتّالي نوعيّة آثاره فيها، والأزمة البيئية الرّاهنة إنّما كانت بحق نتيجة لتصور إنسان الحضارة الرّاهنة للبيئة تصورا ماديا صرفا كانت فيه تلك البيئة مجرّد مخزن للبضائع يغترف منه ذلك الإنسان ما يشبع شرهه المادي في شعور إزاءها تشوبه في الغالب روح الاستنقاص والعداء.

إلا أن الفكر البيئي الذي بدأت بوادر توجّهه إلى هذا النّوع من الأسباب لم تنضج فيه الآراء بعد، ولم يتجاوز أمره حدّ التّوجّه العام إلى تفصيل الأفكار وتوضيحها، وأغلب من تناول هذا النّوع من الأسباب بالبيان إنّما وقف عند حدّ النّداء بتغيير الوجهة في البحث عن الأسباب وبالتالي في البحث عن الحلول دون شروع حقيقي في تفصيل الخطوط التي تقتضيها تلك الوجهة، والكلمة التي أوردناها آنفا عن آل قور ـ وهو من أكبر المتحمّسين لهذه الوجهة الجديدة ـ تبين عن هذا المعنى خير بيان.

ونحسب أنّ هذا الفكر البيئي وهو سليل الفكر المادّي في عمومه سوف لـن تكون له القدرة على التفصيل في هذا السّبب الثقافي لأزمة البيئة، ولا القدرة بالتّالي على تفصيل الحلول لهذه الأزمة من منظور ثقافي، ففاقد الشّيء لا يعطيه، وهنا يأتي دور الدّين والفلسفة الرّوحية في التّوجيه إلى الكشف عن أسباب الأزمة البيئيّة في الخلل الثقافي الذي أصاب العلاقة بين الإنسان والبيئة، والتّوجيه إلى حلول لتلك الأزمة تقوم على إصلاح الخلل في تلك العلاقة". كما نحسب أيضا أنّ الدّين الإسلامي هو الأكفأ للإسهام في دعم هذا الاتّجاه في تحديد أسباب أزمة البيئة وسبل علاجها لما يتّصف به من شمول.

#### ب ـ الأسباب من منظور إسلامى:

ليس من شأن القرآن الكريم ولا الحديث الشريف أن نقف في أي منهما على تفصيل لأسباب ما يصيب البيئة من فساد، إذ هما للهداية العامة والتوجيه الكلّي، ولكن من جهة أخرى ليس من المكن وقد أوليا للبيئة من العناية قدرا

<sup>(&</sup>quot; انتهى آل قور نفسه في كتابه الآنف الذكر إلى أنّ الفكر الفلسفي المادّي الذي انبنت عليه الحضارة الحديثة هو الذي أدّى إلى الأزمة البيئيّة، وأنّ الحلّ لهذه الأزمة أصبح موكولا إلى حدّ كبير للأديان والفلسفات الروحية، وضمّن ذلك في فصل عنوانه " نزعة بيئيّة نابعة من الروح "، راجع: آل قور - الأرض في اليزان: ٢٤٢ وما بعدها.

كبيرا حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من سبعمائة آية أن يُهمل فيهما بيانٌ متعلِّق بما يمكن أن يصيبها من الخلل وأسبابه على سبيل الإرشاد والهداية، إذ ذلك مخالف لشأن الوحي في تعقيبه على البيان التقريري الوصفي بالبيان الإرشادي التوجيهى في خصوص الظواهر موضوع الوصف والتقرير.

وفعلا فإن المتتبع لبيانات القرآن والحديث في شأن البيئة يظفر بتوجيه جدّ مفيد فيما يتعلّق بما يطرأ عليها من الخلل وما يكون من أسباب لذلك الخلل. وقد عبر القرآن الكريم عمًا يصيب البيئة الأرضية من أزمات تفضي فيها إلى الخلل بتعبير " الفساد في الأرض "، وهو تعبير استُعمل مرّات كثيرة للدّلالة على هذا المعنى. وإذا كان هذا التّعبير القرآني قد استُعمل للدّلالة على ما يمارسه الإنسان من فساد عقدي وأخلاقي ، فإنّ معنى الفساد المادي يبقى معنى مستصحبا مع الفساد المعنوي ببروز يوحي بأنه هو المعنى الأصلي المقصود منها، خلافا لما قد يتبادر إلى الذّهن من القراءة الأولية لهذا التّعبير. ولعل من أوضح ما يدل على ذلك قوله تعال في شأن الأرض والسّماء: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما آلِها لَهُ اللّهُ لَفُسَدَتًا ﴾ (الأنبياء: ٢٢)، أي " لخربتا وهلك من فيهما" (''، فهو إذن تعبير صريح متمحّض للفساد المادي.

وقد جاء في القرآن الكريم تنبيه متكرّر إلى ما يمكن أن يصيب البيئة من الفساد المعبّر عن معنى الخلل البيئي الذي هو أزمة تصيب بيئتنا اليوم، كما جاء فيه النّهي المتكرّر عن سلوك ما عسى أن يفضي إلى ذلك الفساد من المسالك. بل إن في القرآن الكريم إشارات تنبّه القارئ إلى ما سيؤول إليه أمر البيئة من أزمة شاملة، لا يملك المتمعّن فيها إلا أن يطابقها بما هو حاصل اليوم

<sup>&</sup>quot; القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن: ١١ / ٢٧٩

من مشكلة بينية فيجدها تواطئها تمام المواطأة، ولعل من أوضح ما ورد في ذلك قوله تعالى: ﴿ظُهُمَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١). فالفساد في البر يحتمل من بين ما يحتمل « فقدان منافعه وحدوث مضاره، مثل "حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلا، وفي موتان الحيوان المنتفع به.. "(')، وكذلك الأمر بالنسبة للفساد في البحر. وإذا كان التعبير عن ظهور الفساد بالماضي فإنه " قد تُحمل صيغة الماضي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به فكأنه قد وقع " ('). وإذا كان هذا الفساد إنّما يقع ظهوره بفعل التصرفات الخاطئة للإنسان كما يدل عليه ورودها في الآية مورد المؤاخذة واللوم أفلا تكون هذه إشارة واضحة إلى ما تتعرض له بيئتنا اليوم من أزمة تفشت في البر والبحر بالتّصرفات الهوجاء للإنسان؟

وقد رافقت التنبيهات إلى الأزمة البيئيّة في القرآن الكريم معبرًا عنها بالفساد في الأرض إشارات عديدة ترشد إلى الأسباب التي تغضي إلى تلك الأزمة، وتنبّه إلى تفاديها، وهي إشارات تتراوح بين الإظهار في التعبير والإضمار في السياق، ومن مجملها يمكن للناظر أن يقف على هدي قرآني بيّن فيها يمكن أن يكون أساسا لتأصيل إسلامي في تقدير أسباب المشكلة البيئية، وتقدير الوجهة التي ينبغي أن يقع الاتّجاه إليها في البحث عن حلول لها.

وعلى وجه العموم كلّما ورد في القرآن الكريم ذكر للفساد في الأرض سواء على سبيل وصفه واقعا أوعلى سبيل النّهي عن إيقاعه فإنّه يكون مقترنا تصريحا أو تلميحا بسبب لوقوعه يُنهى عنه، أو بسبب لتفاديه يؤمر به، يعود

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ۲۱ / ۱۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفس الصدر: ۲۱ / ۱۱۲.

على نحو أو آخر إلى نوع العلاقة التي تربط بين الإنسان والأرض، فيما إذا كانت تلك العلاقة مجرد علاقة مادية مباشرة تحكمها وتوجهها الرغبة في إشباع الشهوات وكأنما الأرض فيها ليست إلا متاعا صرفا، فيكون ذلك في الغالب مظنة ممارسة إفسادية فيها فيُتبع ذلك إذن بالنّهي عنه والتّأنيب فيه بحسبانه سبب فساد، أو ما إذا كانت تلك العلاقة بالأرض تقوم على بعد روحاني معتبر، تحكمها وتوجّهها واسطة من التّجلّي الإلهي فيها بالعلم والإتقان والرّحمة والجمال، فيتعامل الإنسان معها إذن على وحي من تلك العاني الروحية، فلا يتطرّق إليها الفساد جرّا، ذلك التّعامل، فيُتبع ذلك إذن المائم به والمدح عليه بحسبانه سبب تعمير.

ومن الموارد البيئة في القرآن الكريم التي نقف فيها على هذا المعنى الموجه للبحث عن سبب الفساد في الأرض في نوع علاقة الإنسان بها متمحضة للمادية قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٥)، فالإفساد في الأرض المنهي عنه في الآية مقصودا به إدخال الخلل على نظامها النّافع بقرينة ما ذكر من الصلاح الذي هي عليه في الأصل، إنما يكون بسبب علاقة تربط النّاس بها تخلو من بعد روحي يتمثّل في مشاهدة آثار الصنعة الإلهية على الأرض أشير إليه بالدّعاء فتُعامل إذن باحترام لتلك الصنعة وشكر لله عليها، وتتمحّض لمنزع مادّي صرف، فتفضي إلى عدوان الناس على الأرض «بالاسترسال فيما تعليه عليهم شهواتهم من ثوران القوّتين الشهوية والغضبية، فإنّهما تجنيان فسادا في الغالب .. فإنّهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد »(١٠)؛

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفس المصدر: ٨ / ١٧٣

ولذلك فقد جاءت الآية تنهى عن الفساد في الأرض بالنّهي عن سببه متمثّلا في تلك العلاقة المادّية العدائيّة، والتّوجيه إلى العلاقة الرّوحية متمثّلة في دعاء الله تعالى الذي تُرى آثاره في كلّ ركن من أركان الأرض.

ومن تلك الموارد أيضا قوله تعالى: ﴿ وَبُوّالُكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّهِ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مَهُ مُفْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٤)، ففي هذه الآية نهي عن الفساد في الأرض عن طريق الأمر بالمسلك الصّحيح الذي يجنّب ذلك الفساد، ويتمثّل ذلك المسلك في أن يقيم النّاس علاقة بالأرض تقوم على ركيزة روحية أشير إليها هنا بذكر نعم الله المتجلّية في الأرض، فهذا الذكر يجعل العلاقة بالأرض أرفع من أن تكون علاقة استثمار مادي صرف، إذ هو ينحو بالإنسان إلى أن يجعل من الأرض مشهدا لعبادة الله، وتلك علاقة روحية تجنّبه أن يسلك فيها مسالك الإفساد. ونظائر هذه الآيات في القرآن الكريم كثيرة سنعرض لبعضها في لاحق الفصول.

إنّ هذا الإرشاد القرآني إلى المعرفة الحقيقية بأسباب الفساد في الأرض تعبيرا عمًا نسميه اليوم بأزمة البيئة فيما ينزع إليه من توجيه إلى البحث عن تلك الأسباب في نوعية العلاقة بالأرض ليُعتَبر أمرا بالغ الأهمية في التأصيل الإسلامي لمعالجة مشكلة البيئة المطروحة اليوم على الإنسان، وليست تلك الأهمية بمقتصرة على هذا التوجيه الصحيح إلى البحث عن الأسباب الحقيقية لمشكلة البيئة، وإنما تتعدى ذلك لترسم الملامح الكبرى لقضايا البيئة عامة، باعتبار أن هذه القضايا كما أشرنا سابقا توجهها اليوم مشكلة البيئة، ومشكلة البيئة يوجهها إلى حد كبير التشخيص الصائب لأسبابها في سبيل علاج حقيقي البيئة يوجهها إلى حد كبير التشخيص الصائب لأسبابها في سبيل علاج حقيقي لتلك الأسباب يكون هو العلاج الحقيقي لمشكلة البيئة كلها.

وتتوسط قضايا البيئة في هذا المنظور الإسلامي الذي يؤسسه القرآن الكريم القضية الثقافية متمثّلة في التصور العقدي للبيئة الذي يؤمن به الإنسان، سواء فيما يتعلّق بحقيقتها الذاتية وما تنطوي عليه من أبعاد، أو فيما يتعلّق بالعلاقة بين الإنسان وبينها وما تتشعّب إليه من عناصر، فإذا كان العلاج الجذري للتصور الثقافي هو المدخل الأساسي لعلاج مشكلة البيئة كما أصبح يتّجه إليه الفكر البيئي عامّة وكما انتهى إليه آل قور في كتابه القيّم "الأرض في الميزان " فإن الثقافة الإسلامية تملك تصورا ثقافيا عقديا للبيئة نحسب أنّه أرقى ما عُرف من التصورات في الأديان والمذاهب، وهو ما يرشّحه لأن يُطرَح قضية أساسية من قضايا البيئة كما تريد أن نطرحه في المنظور الإسلامي؛ ولذلك فإننا سنجعله تاليا قسما أوّل من قسمين في بحث تلك القضايا من خلال ذلك المنظور.

وأمّا القسم الثاني من تلك القضايا فيتناول طرق التّعامل السّلوكي مع البيئة فيما يتعيّن على الإنسان أن يتصرّف به مع البيئة من سلوك عملي. وفي هذا المجال أيضا تتوفّر التّعاليم الإسلامية على رصيد مهمّ من التّوجيهات الـتي يندرج بعضها تحت القوانين الشرعية ويندرج آخر تحت الإلزامات الأخلاقية سواء فيما يتعلّق بالحفاظ عليها وصيانتها من أن ينالها التّلف المسبّب للأزمات، ويُعتبر ذلك كلّه تظهيرا عمليا لتلك الصّورة التّقافية العقدية التي يرسمها الإسلام للبيئة، فقد عالجت إذن تعاليم الإسلام قضايا البيئة من منظور ثقافي، وهو ما نبحثه قي القسم الأول من هذا البحث، ومن منظور سلوكي، وهو ما نبحثه في القسم الثاني منه.

# الباب الأوّل التّصور التّقافي للبيئة

#### تمهيد:

نقصد بالتّصور الثقافي للبيئة كما ألمحنا آنفا ذلك الموقع الذي تحتلّه البيئة في المنظومة الفكرية للإنسان على سبيل الاقتناع الدّيني أو الفلسفي أو الأسطوري، فالبيئة هي جزء من الكون الأكبر مع خصوصية التّعامل المباشر معها، والإنسان مهما يكن من درجة نموه الحضاري فإنّه يكون حاملا في ذهنه لصورة ثقافية عن الكون بالمعنى الذي بيّنًاه، وضمن تلك الصّورة في عمومها يكون تصوّره للبيئة التي يعيش فيها ويتعامل معها في تحقيق حياته.

وبصفة عامًة فإنّ الإنسان إذا ما استثنينا سلوكه الغريزي فإنّ كلّ تصرّفاته العمليّة تنحكم بتصوّراته الثّقافية الفكرية وتتوجّه وفقها، وذلك ما عبر عنه ابن خلدون في قوله: « أوّل العمل آخر الفكرة، وأوّل الفكرة آخر العمل، فلا يتمّ فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقّف بعضها على بعض، ثمّ يشرع في فعلها » (() على معنى أنّ العمل يبنى دوما على أساس الفكر الذي هو التّصوّر الثقافي ويتوجّه بتوجيهه، وقد يكون ذلك عن شعور ووعي، وقد يكون عن تلقائيّة تتكوّن بالتّرسّب الثّقافي الذي تورّثه الأجيال بعضها لبعض، ومن هذا المعنى تكتسب التّصورات الثقافية أهميتها في مجمل بعضها لبعض، وفي سلوكه بصفة خاصة، إذ هي التي بسدادها ترشد ذلك حياة الإنسان، وفي سلوكه بصفة خاصة، إذ هي التي بسدادها ترشد ذلك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ـــ المقدّمة: ٣٩١.

السّلوك، وبضلالها تضلّه، وهي أيضا التي تكون المناط الحقيقي للتّعديل حينسا يُراد تصحيح العمل الإنساني إذا ما أصابه الانحراف عمًا فيه خيره.

والبيئة التي يعيش فيها الإنسان هي المجال الحيوي لحياته، إذ منها يستمد قوام تلك الحياة في الحفاظ عليها وفي تنميتها على حد سواء، وهي لذلك تُعتبر بالنّسبة إليه الرّقم الأساسي المباشر في حساب وجوده، فلا غرو أن يكون وجودها الثقافي في ذهنه وجودا قويًا، وحضورها فيه حضورا حيًا مستديما، وهو ما سجله التّاريخ الثقافي للإنسان في سجلاته الدّينيّة والفلسفية والأسطورية والفنية. وقد ظل ذلك الحضور الثقافي للبيئة في تصور الإنسان بما هو حضور قوي مباشر في الذّهن الموجّة الأساسي لتصرفه البيئي سلبا وإيجابا بحسب رشد ذلك التصور وضلاله، وذلك أمر لا تخطئه العين في كل حضارة إنسانية.

والتّصور الثقافي للبيئة يعني ما يستقر في ذهن الإنسان من صورة تتأتّى له من دين أو فلسفة فتحدد له حقيقة البيئة من حيث مأتاها ومصيرها وعوامل تدبيرها بين ذلك المأتى وذلك المصير، ومن حيث أبعادها فيما إذا كانت منحصرة في ظواهرها المادية أو ممتدة إلى ما وراء تلك الظواهر من آفاق روحية، ومن حيث علاقتها بالإنسان وعلاقة الإنسان بها فيما إذا كان يُعتبر جزءا منها أو منفصلا عنها، وفيما إذا كانت مناقضة له بالعداوة أو منسجمة معه بالمحبّة والقربى، ومن حيث طبيعة منزلتها ودورها في المهمّة التي على الإنسان أن يؤديها في حياته. إن كل هذه العناصر تجتمع حسبما تحددها القناعة الدينية أو الفلسفيّة لتكون في الذهن الصّورة الثقافية للبيئة كما نعنيها في هذا المقام.

وهذه الصورة الثقافية للبيئة لا تستمد أهميتها من قيمتها المعرفية فحسب، وإنّما تستمدها بالأخص من وقوعها موقع التّوجيه الفاعل لتعامل الإنسان سلوكيا مع البيئة، فبحسب ما تكون عليه تلك الصورة ينطبع السلوك البيئي للإنسان. وعلى سبيل المثال فلو كان الإنسان يعتقد في تصوره الثّقافي أنّ

عناصر البيئة من أنهار وجبال وحيوانات هي آلهة مقدّسة فإنّ سلوكه إزاءها سوف يكون سلوك المسترضي لها بالقرابين، القاعد عن استثمارها بما يطوّر حياته، وفي مقابل ذلك فلو كان يعتقد في تصوره الثّقافي أنّ في البيئة عدوًا له، حائلا دون ممارسة حياته وتطويرها، فإنّ سلوكه إزاءها سوف يكون سلوك المعادي لها المصارع لعناصرها، مع ما يتبع ذلك من آثار التّدمير النّاتجة عن روح العداء وممارسة الصراع، وكذلك الأمر في كلّ حال تكون عليها الصّورة الثّقافية للبيئة، وهو أمر تشهد به سير الحضارات في تطابق تصرّفاتها إزاء البيئة مع الصّور الثّقافية التي تحملها عنها، والحضارة الرّاهنة خير مثال على ذلك.

والإسلام باعتباره دينا شاملا في هداية الإنسان تصورا بتعاليم العقيدة، وسلوكا بتعاليم الشريعة، قد جاء بتصور عقدي شامل للكون ضمن ما جاء به من تصور عقدي للكون تشكلت صورة ثقافية تصور عقدي للوب تشكلت صورة ثقافية للبيئة باعتبارها عنصرا كونيًا، فكانت صورة منبنية على مبادئ العقيدة المبيئة لحقيقة الوجود من جهة، ومشتقة من التصور الكوني الشامل مع خصوصيات اختصت بها اقتضتها الصلة المباشرة بين الإنسان والبيئة دون سائر العناصر الكونية الأخرى من جهة أخرى، فجاءت بذلك مندرجة ضمن التصور العقدي العام الذي رسمته تعاليم الإسلام للكون والإنسان والحياة.

وتشتمل هذه الصورة التُقافية للبيئة كما رسمتها التّعاليم الإسلامية على عنصرين أساسيين: أوُلهما الحقيقة الذّاتية للبيئة في منشئها وتدبيرها ومصيرها، وفي عناصرها وأبعادها الظّاهرة والخفيّة، وفيما رُكبت عليه من القوانين الكلّية التي تحكمها. وثانيهما العلاقة بين الإنسان وبين البيئة فيما تمتد إليه من جوانب مادية وروحية تكوينا وشعورا، وفيما بُنيت عليه من الغائيّة البادية في التّلاؤم الماديّ والمعنوي بين الطّرفين، وفيما تنتهي إليه من وجوه التّصرُف السّلوكي من قبل الإنسان إزاء البيئة.

وقد جاءت هذه الصّورة الثّقافية العقدية للبيئة مبثوثة في توجيهات الوحي، تظهر أحيانا بصفة مباشرة فتؤخذ من ظواهر التّوجيه، وتُضمر أحيانا أخرى إضمارا فتؤخذ من القرائن، ومن جملة هذا وذاك يمكن بالتّتبّع والاستقراء أن تُستَجلى تلك الصّورة فتبرز على قدر من الوضوح. وإذا كان التّراث الإسلامي لم يُخصّص فيه بيان مباشر لهذه الصّورة الثّقافية للبيئة إلا في الأقل، إلا أنّ المعنى العام لها كان ساريا في مجمل ذلك التّراث النظري منه والعملي، فلقد كانت المعاني المكونة لتلك الصّورة سارية في ثقافة الأمّة الإسلامية فيما يشبه التّلقائية، فعليها يُبنى النّظر في مختلف العلوم، وعليها يجري العمل في السّلوك، فكانت الحضارة الإسلامية في متعدد وجوهها منطبعة بطابع تلك الصّورة الثّقافية للبيئة كما سيتبيّن في لاحق الفصول.

وقد اقتضى الأمر لبحث قضايا البيئة من منظور إسلامي أن تُبسط الصّورة الثقافيّة للبيئة في هذا المنظور بسطا مباشرا مستقلاً بعدما كانت مبسوطة في التّراث على وجه التّلقائيّة السّارية في مجمله نظرا وعملا، جمعا من تعاليم الوحي وتوجيهاته، واستنتاجا ممّا يتيسّر من مدوّنات التّراث المختلفة، وذلك ما سنعمد إليه في هذا الباب من خلال فصلين، يتناول أحدهما التّصور التّقافي لحقيقة البيئة، ويتناول الثاني التّصور التّقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة، حسبانا منا لكون هذا التّصور الثقافي الإسلامي للبيئة هو المفصل الأهمّ في بسط مجمل مثنا لكون هذا التّصور الثي ترتكز عليه كل قضية بعده.

# الفصل الأول التصور التقافى لحقيقة البيئة

#### تمهيد:

إنّ البيئة إنّما هي بيئة بالنسبة للإنسان الذي يتبوّأها ليحقّق من خلالها حياته. ومهما يكن من أنّ هذا الإنسان إنّما هو جزء من هذه البيئة الـتي يعيش فيها، إلا أنّه يُعتبر بمعنى من المعاني عنصرا مفارقا لها بمعنى ما من المفارقة . وذلك باعتبار أنّه هـو الكائن البيئي الوحيد الـذي يتوفّر على ملكة الإدراك الواعي الذي من خلاله يمكن أن تتحوّل البيئة من واقع مادّي ملموس إلى فكرة ذهنية مجرّدة تعكس حقيقة ذلك الواقع في ذهن الإنسان، ويكون لها شأن في توجيه التّعامل السّلوكي مع البيئة.

إنّ كلّ عناصر البيئة من غير الإنسان تتصرّف تصرّفا بيئيّا يتّصف بالحتمية الآلية إذ هي تنخرط في الدّورة البيئيّة بسوّق جبري من طبيعة تكوينها المادّي، ومن غرائزها الملهَمة إن كانت من الحيوان، ولكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتصرّف تصرّفا بيئيًا إراديًا تقوم فيه الصّورة الدَّهنية لحقيقة البيئة كما ترتسم في الذهن الإنساني بدور مهم، وذلك ضرب من ضروب المفارقة للبيئة، إذ هو استقلال ـ وإن يكن نسبيا ـ عن الحتمية الآلية للتّصرّف البيئي.

ولاً كان الأمر كذلك فإنّ الصّورة الذّهنية التي يحملها الإنسان في نفسه عن البيئة تغدو عنصرا بالغ الأهمّية في موقفه البيئي، خاصّة وأنّ الصّورة الذّهنية لأيّ موضوع مادّي لا تتقيّد كما هو معلوم بحدود الواقع المادّي لذلك الموضوع، بل قد تنضاف إليها عناصر غير مادّية يصنعها الخيال أو يوحي بها

المعتقد الديني، وحينما يتحقّق ذلك في الصورة الذهنية للبيئة فإنه يصبح عاملا أساسيا في دافعية مجمل تلك الصورة إلى السلوك البيئي، ويصبح تبعا لذلك عاملا مؤثّرا في كيفية ذلك السلوك، وتكون الحصيلة إذن أنَّ ما يحمله الإنسان من صورة عن حقيقة البيئة بعناصرها المختلفة يكون له الدور الكبير في تعامله البيئي الشامل.

وفي نطاق ما توجّهت به تعاليم الإسلام إلى الإنسان من تكليف يحـرره من الجبرية بصفة عامّة ومن الحتميّة البيئيّة بصفة خاصّة توجّهت إليه أيضا بصورة لحقيقة البيئة كما ينبغي أن يتصوّرها، لتكون له هاديا لسلوكه العملي فيها بما يتلاءم مع نظامها، ويعصمه من أن يتصرّف فيها بما ينال منها من تدمير - إذ قد أصبح متحرّرا من حتميتها على خلاف عناصرها الأخرى - وأصبحت تلك الصّورة لحقيقة البيئة هي الموجّه التُقاني لمجمل واقع السّلوك الحضاري الإسلامي في المجال البيئي كما يبدو في السّجلات التوجيهيّة الخاتية لهذا السّلوك على حدّ سواء. فما هو مجمل هذه الحقيقة الذاتية للبيئة كما تضمّنتها الصّورة الثقافية التي رسمها لها الإسلام والتي سيكون لها شأن في توجيه السّلوك البيئي؟

غني عن القول كما ألمحنا سابقا إنّ هذه الحقيقة كما قررتها تعاليم الإسلام سوف لن تكون متناولة لتفاصيل المكونات البيئية في تراكيبها وعلاقاتها المادية، فذلك أمر تُرك لابتلاء العقل الإنساني فيما وُجّه إليه من البحث عن الحقائق الكونية عامة، وإنّما تناولت تعاليم الإسلام في تقريرها لحقيقة البيئة ما يمكن أن نسميه بالعناصر الثقافية فيها، وهي تلك العناصر التي تجمع في قانون

كلّي ما تشعّب من الجزئيّات والتّفاصيل في الحقيقة المادّية، والـتي تنفذ من ظاهر تلك الحقيقة إلى ما وراءها من المعاني ذات الطّبيعة الرّوحية، وهو ما من شأنه لمّا يحل في التّصور الإنساني أن يحدث توجيها سلوكيا بيّنا إزاء البيئة لا تحدث مثله تلك التّفاصيل والجزئيّات لمكوّناتها وعلاقاتها المادّية لمّا يعقلها الإنسان، وذلك هو مبرر تسميتنا لتلك العناصر بالعناصر التّقافية.

ولما نتأمل ما تقرر في الصورة الإسلامية لحقيقة البيئة من تلك العناصر الثقافية، فإنه يتبين فيها واضحا خطان أساسيان يتشكل منهما مجمل تلك الحقيقة لتكون بهما قضية مهمة من قضايا البيئة على المستوى الثقافي لا يمكن أن يكون لها انتظام إلا بها، كما لا يمكن أن يكون لما يصيبها من اضطراب علاج إلا بعلاج يتناولها هي أيضا. والأول من ذينك الخطين هو البعد الروحي في حقيقة البيئة، والثاني منهما هو البعد المادي فيها، وذلك ما نتناوله بالبيان في المبحثين التاليين مراوحين في استجلاء كل منهما بين ذات التعاليم الإسلامية وبين التطبيق الحضاري الواقعي لتلك التعاليم، وعامدين إلى المقارنة ما تيسر ذلك.

# I \_ الحقيقة الروحية للبيئة.

نقصد بوصف" الروحي " في هذا المقام ما يقابل المادي، فيكون هذا الوصف متّجها إلى ما تتضمّنه البيئة من المعاني غير ما يبدو من مظهرها المادي متمثّلا في الكتلة المتكثّفة لعناصرها وما يتبعها من التّداعيات التي هي من ذات طبيعتها، فاللّوحة التي يرسمها الفنّان تتضمّن من المعاني ما هو أبعد من ظواهر الموادّ والألوان والخطوط التي رسمت بها، والهديّة التي يقدّمها الصّديـق إلى

صديقه تنطوي من القيمة الخفيّة على ما هو أعلى من قيمتها المادّية، وهكذا فإنّ الأشياء المادّية المظهر كثيرا ما تتضمّن أبعادا غير بعدها المادّي لتكون عنصرا من العناصر المعتبرة في تقرير حقيقتها الجملية، وذلك ما نعنيه هنا بالحقيقة الرّوحية للبيئة.

وليس بالضّرورة أن يكون المعنى الرّوحي للبيئة كما نريد أن نشرحه في هذا المقام أمرا ذا وجود واقعي فيها مستقلاً عن ذات الإنسان المتعرّف على حقيقتها، بل ربّما كان معنى لا وجود له إلا في التّصوّر الإنساني ولكن بفعل إثارة من البيئة تحدثه في ذلك التّصوّر بوجودها الكمّي أو الكيفي، فإذا هو معنى قائم في ذهن الإنسان، ملازم للصّورة المادية للبيئة، مكوّن فيه مع تلك الصّورة حقيقتها كما هي مستقرّة في ذلك الدّهن دون أن يكون له في الواقع الخارجي وجود، وهذا مبرّر آخر لوصف هذه الحقيقة بأنها روحية، على اعتبار أنها حقيقة لا تتأتّى للإنسان بوسائله الحسيّة، وإنّما يدركها بقواه الرّوحية ـ بالمعنى حقيقة لا تتأتى للإنسان بوسائله الحسيّة، وإنّما يدركها بقواه الرّوحية، وروحية باعتبار كيفيّة إدراكها النّي تتم بطريق مجمل القوى الإدراكية النفسية في الإنسان".

<sup>&</sup>quot; من البين أنّ ما نترره هنا يختلف عمّا يؤمن به أصحاب نزعة الإحياء في تفسير الطبيعة، وهي نزعة «فحواها الاعتقاد بوجود كينونة غير مفهومة وغير محسوسة، أو كالنسات غير مائية قد تكون أرواحا أو أشباحا أو عفاريت للسُلف أو الحيوان أو النبات أو أيّ من الجماد المحيط » ( محمد رياض ـ الإنسسان: ٥٥٨ )، فهذه المزعة تجعل للطبيعة وجودا مائيا ووجودا روحيًا متميّزا، وليس في تعاليم الإسلام ما يثبت لكائنسات الطبيعة أرواحا بصفة قاطعة، وإنّما قصدنا هنا يتّجه إلى ما تثيره البيئة من المعاني الرّوحية في الإنسان.

وهدي الوحي من القرآن الكريم والحديث الشريف لما يقرر حقيقة البيئة في جملتها أو في تفاصيل مفرداتها كثيرا ما نجده يشير في تصريح وتلميح إلى أن هذه البيئة تتجاوز في حقيقتها ظواهرها المادية لتتضمن أبعادا ومعاني روحية، ثم يرشد إلى التعامل معها على أساس تلك الحقيقة، وذلك بأن يتجه إليها الإنسان في سبيل معرفة حقيقتها بوسائله الحسية والروحية معا، فيحصل بالحواس حقيقتها المادية، ويحصل بالقوى النفسية حقيقتها الروحية، وحينئذ يكتمل تصوره لحقيقتها الشاملة، وقد بنى هدي الوحي بذلك التوجيه منهجا متميزا في المعرفة تتضافر فيه قوى الإنسان الإدراكية في سبيل المعرفة.

وعند التّأمّل في هدي القرآن الكريسم والحديث الشسريف في هذا الخصوص جمعا بين الإشارات المتعلّقة بالبيئة ذاتها وبين الإشارات المتعلّقة بالبيئة ذاتها وبين الإشارات المتعلّقة بالإرشاد إلى تحصيل حقيقتها فإنّنا نتبيّن أنّ ذلك الهدي يثبت في حقيقة هذه البيئة التي يعيش فيها الإنسان بعدا روحيا وراء بعدها الماديّ، وأنّها على ما تبدو عليه في ظاهرها من طبيعة مادية صمّاء فهي في حقيقتها ليست كذلك، وإنّما هي منطوية على عناصر روحية ينبغي على الإنسان أن يدرجها في تصوّه لحقيقتها، ثمّ بعد ذلك في تعامله معها تعاملا سلوكيا. ولعل هذه العناصر الروحية ترجع في معرض تنوّعها إلى عنصرين أساسيين هما: البعد العناصر الدي يتعلّق بالتّجلّي الإلهي (۱) في مظاهر البيئة، والبعد الجمالي الـذي يتعلّق بما أبدعت عليه البيئة من الفنّ.

<sup>&</sup>quot; لا نقصد بهذا التُعبير المطلح الصُونِ الذي ينحو منحى التّصور الحلولِ الذي يتجلّى فيه الله تمال بذاته في مظاهر الكون، وإنّما نقصد فقط معنى ظهور الأثر الإلهى خلقا وصنعة ونظاما في كل مظهر من مظاهر البيئة الطبيعيّة.

# ١ \_ البعد العقدي في البيئة:

البيئة باعتبارها جزءا من الكون الأكبر ليست قائمة بذاتها، لافي وجودها ابتداء، ولا في مسيرتها الوجودية بعد ذلك، وإنّما هي أثر معلول لوجود آخر يختلف عنها اختلافا كلّيًا في كلّ شيء، وهو وجود غيبي أنشأها أوّل مرّة، ثمّ هو يرعاها ويدبّر أمرها طيلة وجودها بعد ذلك، ذلكم هو الله تعالى ﴿الَّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْسرَ ﴾ (يونس: ٣).

وإذا كان الوجود البيئي وجودا ظاهرا محسوسا، والوجود الغيبي خفيًا غير محسوس، إلا أن هذا الوجود الغيبي له ظهور بيّن في البيئة المحسوسة نفسها، بل في كل عنصر من عناصرها وفي كل هيئة من هيئآتها، ولكنّه ظهور غير محسوس وإنّما هو مضَمَّن فيها بما هي أثر له في الخلق والتّدبير، بحيث يتجلّى ذلك الأثر فيها تجليا تصبح به شاهدة على ذلك الوجود الغيبي، بل تصبح به هى ذاتها شهادة قائمة على ذلك الوجود ناطقة به.

ولما تكون البيئة شاهدة على الوجود الغيبي في كل مظاهرها فإن الناظر فيها ابتغاء معرفة حقيقتها سوف يقف في كل صغيرة وكبيرة منها على تلك الشهادة بالوجود الغيبي، وحينئذ فإنه لا مناص من أن يأخذ بعين الاعتبار في تقدير تلك الحقيقة عنصر الشهادة هذا لينتهي إلى أن هذه البيئة ليست حقيقتها منحصرة في ذاتها المادية، وإنما هي شاملة أيضا لمعنى الشهادة فيها على وجود آخر غيبي، فيكون إذن في حقيقة البيئة بعدان أساسيان: بعد مادي ظاهر يُدرك بالحواس، وبعد روحي يتعلن بالمعتقد الغيبي ويُدرك بقوى النفس، وهما بعدان متلازمان لانفك أحدهما عن الآخر في تصور تلك الحقيقة، حتى إذا رأى الرائي عنصرا من

عناصر البيئة أو تعامل معه بضرب من السّلوك لا يبراه أو يتعامل معه إلا على أساس أنّه كائن ذو بعدين مادّي محسوس وروحي عقدي.

وقد جاء القرآن الكريم والحديث الشريف يبدئان القول ويعيدان في هذا البعد العقدي للبيئة، حتَّى إنَّه يكاد لا يرد فيهما ذكرٌ لها في جملتها أو في تفاصيلها إلا كان المعنى العقدي حاضرا فيه بوجه أو بآخر من وجوه الحضور، ممًا يبيّن أنّ العنصر العقدي في حقيقة البيئة كما تقرّرها التّعاليم الإسلامية هـو عنصر أساسي فيها مثل العنصر المادّي وليس مجـرّد معنى عارض من معانيها. ونذكر في ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْم يُوقِئُونَ (٤) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ (الجاثية: ٣-٥)، فهذه المشاهد البيئيَّة إنَّما عُرضت في كمَّها وكيفها عرضا يجمع في تقرير حقيقتها بين ظاهرها المادّي وبين بعدها العقدي المتمثِّل في شهادتها على وجود الله تعالى ووحدانيته، ويكاد يطرد هذا الأمر في كلُّ ما ذُكر من مشاهد البيئة في القرآن الكريم والحديث الشّريف. وعلى كثرة المقامات في ذلك وتنوّعها ترجع معانى الشّهادة العقدية للبيئة إلى معنيين أساسيين: الشُّهادة بوجود الله وصفاته، والشُّهادة بوجود الحياة الأخرى.

#### أ ـ شهادة البيئة بالألوهية:

يحرص القرآن الكريم حرصا شديدا على أن يعرض مشاهد البيئة عرضا تكون فيه شاهدةً بالألوهية، بحيث يقف النّاظر فيها على التّجلّي الإلهي في كلّ أحوالها، في كمّها وكيفها، وفي حركتها وسكونها، وفي فرديتها وتجمّعها،

بحيث يتعامل معها الإنسان وهو يمارسها بالتّمتّل المعرفي أو بالمزاولة الحسّية على أنّها مشاهد يكون الحضور الإلهي فيها عنصرا أساسيا يُؤخذ بعين الاعتبار في كلّ من التّمتّل والمزاولة على حـد سواء. والتّجلّي الإلهي في مظاهر البيئة الشّاهد بالألوهية يُصوره البيان القرآني والحديثي في شهادته على مستويات متعدّدة من الأحوال التي تكون عليها، وتعود تلك المستويات في معرض تعدّدها إلى أمرين أساسيين: الشّهادة بالوجود، والشّهادة بالصّفات.

# أوّلا \_ الشّهادة بالوجود الإلهي:

يقترن الظاهر المادي للبيئة في التصور الإسلامي بشهادة دائمة يشهدها بوجود الله تعالى، وهي شهادة يرتبط فيها مجمل الوجود البيئي بالوجود الإلهي ارتباطا عليًا لا تُرى فيه البيئة إلا معلولا دالا على علة هي وجود الله تعالى في غير انفكاك، بحيث يرتبط دوما وجودها بوجوده، ويُقرأ دوما وجوده في وجودها، وذلك على مختلف الأوضاع التي تكون عليها، ومن مختلف الجهات التي يُنظر منها إليها، سواء في وجودها ابتداء، أو في حركة التّحوّل التي تمر بها، أو في الغاية التي تسير إليها، ففي كل تلك الأحوال تكون البيئة دائمة الشهادة على وجوده تعالى، بحيث لا يراها الرّائي، ولا يتصورها المتصور إلا يكون وجود الله جزءا من رؤيتها وتصورها.

فالبيئة شاهدة بالوجود الإلهي في ابتداء وجودها متمثلا في وجود مكوناتها في بعدها الكمّي على سبيل الإجمال كما يصوّره قوله تعالى: ﴿وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثُّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ ( الشورى: ٢٩ ) وعلى سبيل التّفصيل كما يصوّره قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (١٨)

أَأْنَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٢٩)...أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ النِّبِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴾ (الواقعة: ٧٠٧٧)، كما أنها شاهدة به في بعدها الكيفي متمثّلا في النِّسب والأوضاع التي تكون عليها مثلما يبدو في وجود قانون الزُوجية الذي بُني عليه الوجود البيئي كلّه، وهو ما يبيئنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكّرُونَ (٤٩) فَفِرُوا إلَى يبيئنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكّرُونَ (٤٩) فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيبِرُ مُبِينُ ﴾ (الذاريات: ٩٤-٥٥)، فالبيئة إذن في أبعادها الكمية والكيفية شاهدة بالوجود الإلهي، بحيث يكون هذا الوجود فيها عنصرا أساسيا من عناصر حقيقتها '').

وهي شاهدة بالوجود الإلهي فيما يطرأ عليها من الحركة التي تتبدّل فيها أوضاعها وتتحوّل فيها هيآتها، سواء تمثّل ذلك في حركاتها الظاهرية التي تتحوّل فيها مكوّنات البيئة من مكان إلى مكان كما في قوله تعالى في حركة الشّمس: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (يس:٣٨)، أو في حركتها الداخلية التي تستحيل فيها تلك المكوّنات البيئية من هيئة إلى هيئة، وينشأ بها بعضها من بعض كما في قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ (الحج: ٣٦)، فأيما حركة تطرأ في البيئة في حركتها فإنها تكون شاهدة بوجوده تعالى، بحيث لا تُرى تلك البيئة في حركتها

<sup>(&</sup>quot; اشتق علماء المقيدة من هذا المنى دليلا من الأدلّة على وجود الله تعالى عُرف بدليل الحدوث أو دليل الخلق أو دليل الاختراع. راجع: الإيجي ـ المواقف: ٢ / ٣٠٩، وعبد المجيد النجار ـ الإيمان بالله وأثره في الحياة: ٠

خارجية أو داخلية إلا ووجود الله تعالى حاضر فيها، فيكون إذن ذلك الوجود عنصرا من عناصر حقيقتها (١٠).

والبيئة شاهدة بالوجود الإلهي فيما تبدو عليه من مسيرة أفرادها تفصيلا ومسيرتها في مجموعها إجمالا من منزع غائي، سواء تمثّل ذلك المنزع فيما يقوم فيه كلّ فرد من أفراد البيئة وكل وضع من أوضاعها بدور معيّن لأجل غاية معيّنة كما يصوّره قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ معيّنة كما يصوّره قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تُمَّ هَدَى﴾ المعنى «خلق الأشياء ثمّ هدى إلى ما خلقهم من أجله [ مسن الغايات»(۱)، أو تمثّل ذلك المنزع الغائي في السيرورة البيئية الشّاملة نحو غاية موحدة هي اقتبال الحياة الإنسانية وحفظها وتنميتها كما يبينه قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنْ الثّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٢)، فهذه الغائية البيئية الجزئية والشّاملة تشهد بوجوده تعالى، بحيث لا تحصل في الذهن صورة لشاهد البيئة إلاً يكون وجود الله تعالى حاضرا فيها بشهادة تلك الغائية، كما كان حاضرا بشهادة الحركة وشهادة الوجود الابتدائي (۱).

<sup>&#</sup>x27;' اتُّخذ التَّغيَّر في الطَبيعة الذي يحدث بهذه الحركة مقدّمة مهمة من مقدّمات دليل الحدوث على وجود الله الذي ذكرناه آنغا، كما اتَّخذ منه إبراهيم الخليل دليلا على وجود الله في رصده للكواكب وما يطرأ عليسها من التَّغيِّر ( الأنعام: ٧٥ – ٧٨ ).

<sup>(\*)</sup> ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ١٦ / ٢٣٣.

<sup>&</sup>quot;اشتُقَ من هذه الغائية في علم العقيدة دليل من أدلّة وجود الله تعالى عُرف بدليل العناية، واكثر من فصّل القول فيه: ابن رشد ـ مناهج الأدلّة: ١٥١. وقد أصبح العلم الحديث ومن بينه علم البيشة يؤيّد تباعا هذه الغائيّة البيئيّة. وفي هذا المعنى يقول عالم النيزيا فريمان دايسن ( Freeman Dyson ): « كلّما ازددت دراسة للكون وقحصا لتفاصيل هندسته وجدت مزيدا من الأدلّة على أنّ الكون كان يعرف بطريقة ما أنّنا قادمون » (عن: روبرت أغروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ٨٥.

#### ثانيا \_ الشهادة بالصقات الإلهية:

كما يشهد الظّاهر المادّي للبيئة بالوجود الإلهي شهادة دائمة فإنّه يشهد بصفاته تعالى شهادة دائمة أيضا، فما من مشهد من مشاهد البيئة إلاّ تتجلّى فيه صفات لله بحيث تتراءى فيه للنّاظر جزءا أساسيا من حقيقته لتنتهي تلك المشاهد جميعا إلى أن يكون مجمل الوجود البيئي في مكوّناته الفردية وفي هيئته العامّة محفلا شاهدا بصفاته تعالى على نحو ما وصفه الشاعر بقوله:

وإذا كانت مجمل صفاته تعالى تتجلّى في مشاهد البيئة فإن صفة وحدانيته تبدو أكثر تجليا فيها من غيرها، فكل شيء في البيئة يشهد بأن القائم عليها المدبر لأمرها هو موجود واحد لا يشاركه في ذلك شيء. وقد جاء القرآن الكريم يعرض الوجود البيئي في مختلف المقامات عرضا تستبين فيه وحدانية الله تعالى بأركانها المختلفة بحيث تستقر حقيقة الوحدانية في ذهن القارئ من مجمل تلك الأركان حقيقة عقدية ملازمة للصورة المادية لمشاهد البيئة لا تنفصل عنها.

ومن ذلك العرض القرآني ما جاء من تصوير للبيئة في انسجام عناصرها وتكامل مكوناتها ووحدة نظامها على أنها شاهدة بذلك كله على وحدانية خالقها ومدبر أمرها، وذلك على مقتضى أن وحدة النظام تشهد بوحدانية المنظم ووحدة التدبير تشهد بوحدانية المدبر، وهو ما يبينه قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ (الملك: ٣)، فمجموع ما في البيئة من مكونات أرضية وسماوية

تعمل في انسجام لا يداخله تفاوت أي اضطراب وخلل، وكلّما تأمّل الإنسان في النّظام البيئي وأعاد النّظر استبانت له هذه الحقيقة التي سيقت في الآية مساق الشّهادة على وحدانية الله تعالى ليصبح المشهد البيئي جامعا في حقيقته بين عنصري المجلّى المادي والمجلّى الرّوحي متمتّلا في هذه الوحدانية الإلهية، ولتصبح صورته في الذهن مطابقة لما هو عليه في الواقع في الجمع بين هذين العنصرين (۱).

ومن معاني الوحدانية المقترنة بمشاهد البيئة وحدانية الملك، فالكون كلّه والبيئة التي هي جزء منه ليس لها من مالك سوى الله تعالى وحده، وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿لِلّهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ (المائدة: ١٢٠)، فكل ما في البيئة من المقدّرات إنّما هو مملوك لله وحده لا يشاركه في ذلك أحد، والإنسان لا يملك من ذلك على وجه الحقيقة شيئا، وإنّما هو مُستَخلف في هذه البيئة مؤتمن عليها، يمارس عليها نشاطه بمقتضى ذلك الاستخلاف وذلك الائتمان من قبل المالك الحقيقي وليس بمقتضى التملّك، وهو المعنى المضمّن في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد:٧) فالإنفاق من مُقدرات البيئة بأي وجه من وجوه الإنفاق إنّما هو إنفاق المأمورين من قبل مستخلِفهم عليها وليس إنفاق المالكين الحقيقييّين، فيكون «حقًا عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل وليس إنفاق المالكين الحقيقييّين، فيكون «حقًا عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّنه»(٢).

<sup>(&</sup>quot; اشتقَ علما المقيدة من هذا المنى دليلا على وحدائية الله تعالى عرف بدليل التّمانع يقوم على اعتبار أنَّ ما في الكون من النّظام والصّلاح يدلُّ على وحدائيته تعالى، ولو قُرض التّمدُد لأفضى ذلك إلى الاضطراب والفساد. راجع: الإيجسي ـ المواقف: ٢ / ٣٤٤، وابن رشد ـ مناهج الأدلّة: ١٨٥، وابن عاشور ـ التحريسر والتنوير:١٨٥،

ان ابن عاشور - التحرير والتنوير: ۲۷ / ٣٦٩.

ولًا كانت الملكية الحقيقية للبيئة إنّما هي ملكية الله وحده، فإنّ استخلاف الإنسان فيها كان استخلافا جماعيا مشتركا بحيث لا يستأثر بعض النّاس دون بعض بالاستخلاف في مرافق البيئة وخاصة تلك المرافق الأساسية، وهو ما بينه صلّى الله عليه وسلّم في قوله: « المسلمون شركا، في ثلاث: في الكلإ والماء والنار » (۱) وفي ذلك مزيد تأكيد على وحدانية الله تعالى في تملّكه لمقدرات البيئة كلّها، ومزيد تأكيد في عرض تلك الوحدانية عنصرا من حقيقة البيئة بتقرير وحدانية الملك، بحيث لا تقع في التُصور إلا مقترنة بها، ولا يكون التعامل معها إلا على أساسها.

وكذلك فإنّ مشاهد البيئة تُعرض في القرآن الكريم قرينة لوحدانية الله تعالى في معبوديته، سوا، في تصويرها على أنّها خاضعة جميعها للقانون الإلهي وحده فيما يقوم مقام توحيده بالعبادة كما جا، في قوله تعالى: ﴿ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُستَبّحُ لَـهُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطّيْرُ صَافّاتٍ ﴾ ( النور: ٤١)، أو في يُسبّحُ لَـهُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطّيْرُ صَافّاتٍ ﴾ ( النور: ٤١)، أو في تصويرها على أنّها لم تُخلق إلا ليكون الإنسان مُستخلفا فيها ليستعملها في عبادة الله وحده كما جا، في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي حَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ فِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبِّكُمْ أَلْنَا هَـذا وَمَا كُنًا لَـهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (الزخرف: ١٣-١٣) ، فالبيئة إذن شاهدة بوحدانية المعبودية سوا، باعتبار ذاتها في خضوعها للقانون الإلهي أو باعتبار علاقتها بالإنسان فيما سُخْرت له ليكون عابدا من خلالها لله وحده، فأصبح إذن هذا المعنى من معانى الوحدانية مكمّلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ـ كتاب البيوع

للمعنيين السابقين لتكون وحدانية الله تعالى متجلّية في كلّ مشهد من مشاهد البيئة وجزءا من حقيقتها.

وعلى نحو ما تتجلَّى صفة الوحدانية في مشاهد البيئة كما يعرضها القرآن الكريم تتجلَّى صفات أخرى كثيرة يحرص القرآن أيضا على تضمينها في عرضه لتلك المشاهد إمعانا في المزج بين العنصر المادّي والعنصر الرّوحي في الصّورة الـتي يُراد أن تستقر في الذِّهن عن حقيقة البيئة. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى إظهارا لقدرته : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـَىْءٍ قَدِيـرٌ ﴾ ( النـور: ٤٥)، وما جـاء في قولـه تعـالى إظـهارا لرحمته: ﴿فَانظُرْ إِلَى آتَار رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْى الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (الروم: ٥٠)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ ﴿ القصص: ٧٣). وهكذا تكون البيئة في العرض القرآني متضمّنـة في حقيقتها لصفات الله تعالى كما هي متضمَّنة لوجـوده ليصبح ذلك بعـدا روحيـا أساسيا فيها إلى جانب بعدها المادّي الظّاهر، ولتصبح حقيقتها متقوّمة بذينك العنصرين في المنظور الإسلامي.

#### ب ـ شهادة البيئة بالآخرة:

من المفاهيم العقدية الأساسية التي ضُمنت في حقيقة البيئة لتعزُز البعد الرُوحي فيها عقيدة البعث في الحياة الآخرة، فقد جاءت هذه العقيدة مناط شهادة بيئية في الكثير من مقامات القرآن الكريم التي تعرض مشاهد من البيئة الأرضية تتضمن في منقلبات أحوالها، وفي نشوء بعضها من بعض دلالة على

نشوء الحياة في يوم آخر بعد الموت الذي يصيب الأحياء في هذه الدّنيا، بحيث ترتبط صورة هذه المشاهد في ظاهرها المادّي بمعنى البعث ليصبح معنى ساريا فيها يوسّع من حقيقتها في التّصوّر ولينضاف فيها بذلك بُعد روحي إلى بعدها المادّي الظّاهر المحسوس.

وقد شمل هذا البعد الرّوحي للبيئة متمثّلا في معنى البعث مختلف المظاهر البيئيّة في مكوّناتها العنصريّة من أرض وسماء ونبات وحيوان وليل ونهار، ومكوّناتها من الأحوال والأوضاع حتّى أصبح معنى ساريا في مجمل الوجود البيئي في كلّ من ظاهره الكمّي والكيفي على حدّ سواء، فذلك كلّه كان القرآن الكريم يحرص على تضمينه في عرض المشاهد البيئيّة إن بالتّصريح أو بالتّلميح حتّى غدت رؤية تلك المشاهد تذكّر الرّائي مباشرة ببعث الناس أحياء في اليوم الآخر للحساب.

ومن مشاهد البيئة التي ضمنها القرآن الكريم معنى البعث على سبيل بيان شهادتها به ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَ مِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلً شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (فصلت: ٣٩)، وكما تشهد البيئة بالبعث في بعدها الكمي بمثل هذا المظهر فإنها تشهد به أيضا في بعدها الكيفي، وذلك بمثل مظهر التعاقب بين الليل والنهار كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهُو النَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ احْتِلافُ اللَيل وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (المؤمنون: ٨٠) فغي الآية عطف لتعاقب الليل والنهار على الإحياء والإماتة المتضمّن لمعنى البعث « لأن في تصريف الليل والنَّهار دلالة على الإحياء والإماتة المتضمّن لمعنى البعث « لأن في تصريف الليل والنَّهار دلالة

على عظيم القدرة والعلم، ودلالة على الانفراد بصفات الإلهية وعلى وقوع البعث»(١٠).

ومن هذا الشمول في تضمين معنى البعث لشاهد البيئة، ومن هذا الحرص القرآني على التنبيه إليه يتبين أن هذه العقيدة قائمة في الشهادة البيئية لا يخطئها المتأمّل فيها بأدنى تأمّل، بحيث تصبح بعدا من أبعاد تلك المشاهد في التّصور البيئي لتنضاف إلى تلك الشهادة بوجود الله تعالى وصفاته التي تنطق بها البيئة في مكوناتها وهيآتها، فإذا بالصورة التي يبثها القرآن الكريم في الأذهان عن مجمل الوجود البيئي صورة ذات وجهين متكاملين لحقيقة واحدة، وجه مادي هو ظاهر المشهد البيئي في مكوناته وأنظمته، ووجه روحي هو البعد العقدي الذي ينطق به ذلك المشهد الظاهر. إن هذه الصورة للبيئة هي صورة ذات خاصية إسلامية، لا نجد لها نظيرا في المذاهب والأديان فيما تناولت به البيئة بالبيان لحقيقتها، لا من حيث ذاتها في عرض تلك الحقيقة، ولا من حيث تأثيرها على السلوك البيئي تبعا لذلك كما سنبينه بعد حين.

# ٢ \_ البعد الجمالي في البيئة:

إنّ حقيقة البيئة لا تنحصر فقط في بعدها المادّي المحسوس، ولا في بعدها العقدي متمثّلا فيما تتضمن من الدّلالة على الغيب، وإنّما تتضمن أيضا بعدا جماليا كعنصر من عناصر حقيقتها الروحية. فقد حرص القرآن الكريم حرصا شديدا في عرضه لحقيقة البيئة بمختلف مكوناتها على أن يبرز العنصر الجمالي فيها، قاصدا إلى إظهار ما كُونت عليه المادّة البيئيّة في كمّها وكيفها من معنى الجمال بحيث تكون صورتها الحاصلة في الذّهن متضمّنة لذلك المعنى في واقعها

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ۱۸ / ۱۰۰.

الموضوعي كما هي متضمنة للمعنى المادي من ذرات وأشكال وأثقال، وكما هي متضمنة أيضا للمعنى الغيبي مثلما بيناه آنفا، فإذا البيئة في هذا التصوير القرآني حقيقة مركبة من جملة عناصر يحتل الجمال مركزا أساسيا فيها.

ويلفت الانتباه في التُقرير القرآني لعنصر الجمال في البيئة ثلاثة أمور أساسية كان القرآن الكريم يحرص على إبرازها قريئة للصُورة الجمالية البيئية فيما يوحي بأنّ هذه الأمور سيكون لها الأثر البالغ في تعامل الإنسان مع البيئة تعاملا سلوكيا، وهو ما يبدو أنّه كان الغرض القرآني الأساسي في إبراز هذا المعنى الجمالي في البيئة والتوجيه إليه. وهذه الأمور الثلاثة الملازمة لجمال البيئة في التصوير القرآني هي: الواقعية، والمتعة الروحية، والعبرة العقدية.

#### أ \_ واقعية الجمال البيئى:

الجمال في البيئة كما يصوره القرآن الكريم هو حقيقة واقعية من حقائق البيئة، وليس مجرّد خيال ذهني لا مصداق له في الواقع مثلما تقرّر ذلك بعض المذاهب الفلسفية كما سنبيّنه بعد حين، وحينما يُصور جمال البيئة على أنه حقيقة واقعية فإن ذلك من شأنه أن يرفع من قدرها في تصور الإنسان، إذ تكون قيمة الجمال خاصية من خصائصها الذاتية وليس أمرا مُضفًى عليها من خارجها على سبيل التّخيّل، وبين الأمرين فارق كبير فيما يحدثه كل منهما من الأثر النفسي التربوي في التصرّف البيئي، وهو فارق ما بين التّعامل مع قيمة حقيقية واقعية والتّعامل مع قيمة خيالية تصنعها الأوهام.

وفي سبيل إبراز معنى الواقعية في جمال البيئة وتأكيده جاء القرآن الكريم يعرض ذلك الجمال في الأوضاع المختلفة للبيئة، إيحاء بأن هذا الجمال لـ كان متحقّقا في مختلف أوضاع البيئة وأحوالها فإنّه إذن يكون حقيقة موضوعيّة وليس مجرّد انطباع ذاتي للمشاهد لها والنّاظر فيها، إذ لمّا يجد المشاهد الجمال البيئي أمرا ثابتا مع تغيّر أوضاع البيئة وأحوالها فإنّه يحصل منه الانطباع بأنّ ذلك الجمال صفة ملازمة للبيئة وليس عارضا ذهنيًا أضفى عليها من خارجها.

وتعود كثرة الأوضاع البيئية التي يتحقّق فيها الجمال كما يصوره القرآن الكريم إلى وضعين أساسيين. أمّا الوضع الأوّل فهو الوضع الكمّي لمشاهد البيئة ومعناه أنّ مشاهد البيئة تتضمّن قيمة جمالية في أشيائها المفردة إذا نظرت إليها في بعدها الكمّي السّاكن، فثمرات الأشجار على سبيل المثال وكذلك الجبال وأفراد النّاس وأصناف الأنعام في تنوع تمثيلها لكوّنات البيئة نباتا وجمادا وحيوانا وإنسانا تتضمّن كلّها قيمة جمالية بما تظهر فيه من الألوان الزّاهية البادية في تناسق مع اختلافها، وهو ما صوّره قوله تعالى: ﴿ ألم ثَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْ لَلّه أَنْ لَل اللّه المؤلّف وَمِنْ الْجِبَالِ جُددٌ بيض وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلُوانُها وَمِنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأنْعامِ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلُوانُها وَمِنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأنْعامِ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلُوانُها وَمِنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأَنْعامِ وَمُنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأَنْعامِ وَمَنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأَنْعامِ وَمَنْ النّاسِ وَالدّوابِ وَالأَنْعامِ وَالمُورِ وَالمَا وَاللّابِ مُحْتَلِفًا أَلُوانُه ﴾ (فاطر: ٢٧ – ٢٨).

وأمًا الوضع الثاني فهو الوضع الكيفي للمشاهد البيئية، ومعناه أنَّ مشاهد البيئة تتضمَّن قيما جمالية فيما يتجاوز مادّتها المكوّنة لذواتها الفردية إلى الوضع الكيفي الذي تكون عليه تلك الأفراد، فهو جمال في الكيفية التي تكون عليها مفردات البيئة ينضاف إلى الجمال الذي يكون في مادّتها، وذلك سواء بالنظر إليها منفردة أشخاصا وأنواعا، أو بالنظر إليها تشكيلات مختلفة من الأشخاص والأنواع تؤلّف فيما بينها كيفية تتصف بالجمال.

فمفردات البيئة تتّصف بالجمال في الكيفيّة الـتي تكون فيـها أزواجا، وذلك مثلما يبدو في الزّوجيّة النّباتية النّاشئة من الأرض الهامدة التي إذا ما نزل عليها الماء ﴿ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (الحج: ٥)، والأنعام تتصف بالجمال في الكيفية التي تكون عليها ذاهبة إلى المراح أو إلى المسرح كما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل: ٦)، والحدائق المشكلة من شتّى الأصناف من النّباتات والأشجار والنّمار المختلفة والمياه الجارية والعصافير والفراشات تكون متّصفة بالجمال جرّاء الكيفيّة النّاشئة من ذلك التّشكيل البديع، وهو ما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ (النمل: ٢٠)، وهكذا يتبدّى الجمال في البيئة أنّى اتّجهت بنظرك إليها في كمّها وكيفها بما يرسَخ في التّصور الذّهني أنّه جمال موضوعي من ذات الوجود البيئيّ نفسه.

## ب \_ المتاع الجمالي في البيئة:

ليست البيئة في التصور الإسلامي موئلا لانتفاع الإنسان انتفاعا ماديا محسوسا فحسب، وإنما هي أيضا مصدر مهم لغذائه الروحي، فبالإضافة إلى ما تشبع من شوقه إلى الملإ الأعلى باعتباره فطرة طبيعية فيه وذلك بما تتضمن من الدلالات الغيبية كما بيئاه سابقا فإنها تشبع فيه أيضا الشوق إلى الجمال، فالإنسان مفطور على حاسة جمالية تطلب إشباعا بالتّملّي من مشاهد الجمال كما تطلب حواسه المادية إشباعا بمباشرتها لمطالبها المحسوسة.

وبناء على هذا المعنى جاءت البيئة في التصوير القرآني تتضمن بعدا جماليا، وجاء هذا التصوير الجمالي يقصد من بين ما يقصد إلى تلبية الشوق الإنساني إلى الجمال، وتحقيق المتعة الروحية بذلك، فإذا البيئة في سياق هذا العنى تُبرَز على أنها نعمة من النعم الروحية للإنسان بما تحقّق له من متعة

الجمال، كما هي نعمة من النّعم المادّية بما تحقّق من متعة الإشباع المادّي، وهو ما كان القرآن الكريم يؤكّد عليه ويوجّه إليه في عرضه البيئي.

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ (الحجر: ٣٠)، ففي التّقدير الإلهي للبيئة صناعة جمالية عُبر عنها بالتّزيين، وهي صناعة قصد منها قصدا إمتاع الإنسان كما يفيده التعبير بتنسيب التّزيين إلى النَّاظرين، وكذلك ما جاء في قوله تعالى عن الأنعام: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل: ٦)، فقد هُيئت هذه الأنعام بصنعة جمالية من أجل الإنسان أن يكون له فيها متاع روحي، وكذلك الأمر في الدواب، فقد كان من أغراض خلقها متعة الجمال للإنسان كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (النحل: ٨)، فكما خلقت للمنفعة المادية متمثلة في الركوب وحمل الأثقال خُلقت أيضا لمنفعة روحية متمثلة في المركب فيها من جمال الزينة .

وليس هذا البيان القرآني في خصوص عرض الجمال البيئي بيانا على سبيل التصوير المجرّد لذلك الجمال، وإنّما هو عرض فيه توجيه للإنسان على سبيل الحث إلى أن يتوجّه إلى مشاهد البيئة توجّها قاصدا لمزاولة الانتفاع الرّوحي والتّمتّع بنعمة الجمال فيها باعتبار ذلك مندرجا ضمن الابتغاء من فضل الله المعروض في الطبيعة، فذلك الفضل كما هو معروض في المنافع المادية لمرافق البيئة فهو معروض أيضا في المنافع الرّوحية ومنها متعة الجمال، وكل ذلك طلب من الإنسان التّوجّه إليه بالابتغاء، وجُعل ذلك الابتغاء من مظاهر التّقرّب إلى الله كما جُعل الصّدود عنه من مظاهر الجفاء، وهو ما يغيده قوله تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٤)، فالابتغاء من فضل الله في البحر أكلا من اللّحم الطّري وتمتّعا بجمال الحلية على حدّ سواء هو أمر مطلوب من الإنسان لما يفضي إليه من شكر الله تعالى والتّقرّب إليه، وفي التّأكيد على ذلك جاء النّكير على من يمنع متعة الجمال كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ النّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَاتِ مِنْ الرّزْقِ ﴾ (الأعراف: ٣٢). وهكذا يكون العرض القرآني لجمال البيئة عرضا مقصودا فيه قصدا التّوجيه إلى المتاع الرُوحي وليس مجرّد عرض تصويري، ولذلك أثر بالغ في السّلوك البيئي كما سنبينه تاليا.

## ج ـ العبرة العقدية في الجمال البيئي:

لئن كان القرآن الكريم وجه الإنسان في عرضه للجمال البيئي إلى المتعة الرُوحية بذلك الجمال، فإن ذلك الجمال هو في ذات الوقت يمكن أن يكون عامل إغواء يركن بالإنسان إلى الحضيض المادي بدلا من أن يسمو به إلى الأفق الرُوحي، وذلك حينما يُنظر إلى الجمال النظرة السطحية التي لا تتجاوز إثارة الغرائز المادية إلى إثارة الحاسة الجمالية، فإذا هذا الجمال يكون سببا في الإغراق في الإشباع المادي من حيث كان غرضه التعديل من ذلك الإشباع المبتعة إلى الأفق الرُوحي ليكون التعامل مع البيئة تعاملا متوازنا، وذلك بتوجيه المتعة إلى الأفق الرُوحي ليكون التعامل مع البيئة تعاملا متوازنا، وذلك المعنى هو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿جعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ (الكهف:٧)، فهذه الزّينة المثلة للجمال البيئي قابلة لأن تذهب بالإنسان إلى العمل الصالح ومن بينه ما يتمثّل في

السّلوك البيئي نفسه، كما هي قابلة لأن تذهب به إلى خلاف ذلك، وهو أمر اقتضى أن يُعرّض الجمال البيئي عرضا تُرشّد فيه المتعة الجمالية بما يفضي بها إلى العمل الصّالح، ويجنّب أيلولتها إلى الفساد.

وقد جاء هذا التُرشيد لمتعة الجمال البيئي في القرآن الكريم متمثلا فيما وُجه إليه عرض ذلك الجمال من وجهة الاعتبار العقدي، فقد كان عرض الجمال البيئي في القرآن الكريم يتضمن في أغلب الأحوال توجيها إلى الاعتبار بما في ذلك الجمال من الدلالة على القدرة الإلهية المصورة له، أو التُفضَل الإلهي المقصود منه، أو الحكمة المتمثلة فيه، أو غير ذلك من معاني العبرة العقدية المختلفة، وذلك حتى تستهوي صور الجمال البيئي الإنسان بما هي موافقة لحاسة الجمال فيه، و " تجذب نظر الناظرين فتوحي إلى ما فيها من الكمال والحكمة والإبداع " (1).

ومن ذلك ما جا، في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ عَدُائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ ﴾ (النمل: ٦٠)، فالجمال في الحدائق هو صورة جمالية داعية بعجيب صنعها وتناسق عناصرها وألوانها إلى التّيقُن بوحدانية الله تعالى بإدراك عجز كلّ الآخرين عن إبداع ذلك الجمال، وكذلك ما جاء في قوله تعالى بعد وصف الجمال في الأشجار المثمرة حال إثمارها: ﴿انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ الجمال في الأشجار المثمرة حال إثمارها: ﴿انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) حسن الترابي ــ الدين والفنِّ: ٨٧.

فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٩)، فهذا المشهد الجمالي هو آية دالله عند التّأمّل فيها على الله تعالى وجودا وصفات، مفضية إلى الإيمان به.

وإنّما يوجّه القرآن الكريم الأنظار إلى الجمال البيئي توجيها يرشد إلى المعاني العقدية ليرفع من أثر ذلك الجمال في النّفس إلى ما يناسب قيمته الرّوحية المتعالية، ويحول دون أن يُبتذل بأيلولته إلى سبب لمجرّد إشباع شهوة مادّية هي من خواص الحيوانية، وذلك كأن يفضي استهواء الجمال في الغزال إلى ذبحه وأكله، أو استهواء الجمال في الشجرة إلى قطعها حطبا للطبّخ، فالجمال قيمة روحية فعلها الطبّيعي في النّفس الإنسانية أن تغذّي الرّوح بمتعة معنوية تسمو بها إلى أفق عليا من الإنسانية، وهل من تلك الأفق ما هو أعلى من الاتّجاه وجهة الله تعالى الذي جاء هذا التّرشيد القرآني يرشد به انفعال الإنسان بالجمال البيئي؟ إنّه إذن ضرب رفيع من الارتقاء بأثر الجمال البيئي في النفوس إلى ما ينعكس إيجابا على سلوك الإنسان إزاء البيئة بتوجيهه وجهة العبرة العقدية عطفا على توجيهه وجهة المتعة الروحية(۱).

### ٣- مقارنة بالمذاهب:

تختلف الأديان والمذاهب في تقديرها لحقيقة الوجود البيئي ومكانة البعد الروحي فيه متمثّلا في البعد العقدي أو الجمالي، وتلك التي تهتم نوع اهتمام بذلك البعد تختلف أيضا في حجم إبرازه كقضية معتبرة ضمن المنظومة النّظرية للبيئة وعلاقة الإنسان بها، وتوظيفه توظيفا عمليا في ترشيد تلك العلاقة. وينفرد التصور الإسلامي في هذا الشّأن من بين الأديان والمذاهب بمرتبة متميزة كان فيها البعد

<sup>&</sup>quot; راجع في البعد الجمالي للبيئة وموقعه في التصور الإسلامي: حسن الترابي - الدين والفنّ: ٨٥ وما بعدها، وحامد صادق قنيبي - الكون والإنسان في التّصور الإسلامي: ١٠٣ وما بعدها.

الرُوحي للبيئة الطبيعية قضية مهمة، وذلك سواء في وجهها النظري أو في وجهها النظري أو في وجهها السلوكي العملي، وهو ما يتبين بالمقارنة بما نورده تاليا من تصور للبعد الرُوحي للبيئة عقديا وجماليا في بعض الأديان والمذاهب الفلسفية.

## أ \_ مقارنة في البعد العقدي:

إنّ البعد العقدي للبيئة بحسبانه جزءا من حقيقتها الرّوحية لا نجد له على النّحو الذي بيّناه نظيرا في الأديان والمذاهب، ما كان منها قديما وما كان حديثا، فقد دأب أغلبها إن لم تكن كلّها على تقدير البيئة وجودا مادّيا لا يتراءى فيه بعد روحي عقدي ذو شأن، بل اعتُبر أحيانا وجودا غير مُغن أصلا في البحث عن الوجود الغيبي وفي التّوصيل إليه، بل هو في بعض المذاهب عائق دونه، معطّل عن البلوغ إليه.

ومن ذلك أنّ الرّوح العامّة في اليهودية والمسيحية كما يتبيّن من التّوراة والإنجيل لا تنحو منحى الاعتبار العقدي بالمظاهر البيئيّة كما نجد ذلك المنحى ساريا في القرآن الكريم، بل إنّ فيهما من الأقول والمواقف ما يوحي بعكس ذلك، وينأى بالبيئة أن تكون مُعتبرا عقديا، ومثاله ما جاء في العهد القديم من أنّ الرّب بسبب ما أكثر الإنسان من الشرّ أصابه حزن وندم على خلقه بل على خلق البيئة التي يعيش فيها، ونص ذلك: " فحزن الرّب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسق في قلبه، فقال الرّب: أمحو على وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم وذبابات وطيور السّماء " (")، فقد أصبحت البيئة إذن مظهر نقمة لامظهر تفضّل ونعمة تذكر بالله تعالى وتدل على رحمته كما هو الأمر في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> العهد القديم \_ الإصحاح الرابع (عن: كاصد الزيدي \_ الطبيعة في القرآن الكريم: ١٢٤).

وكذلك فإن التّقافة اليونانية في روحها العامة تنزع في البحث عن حقائق الغيب منزع التّجاوز للمظاهر البيئية المحسوسة إلى التّعقّل المجرّد، إذ لا ترى في هذه المظاهر المحسوسة وإن كانت أجراما سماوية بلّه إن كانت مشاهد بيئيّة أرضية غنّى في ذلك البحث باعتبارها لا تحمل دلالة حقيقية على عالم الغيب، ولذلك فقد توجّه أرسطو باللّوم إلى أنكساقوراس لمحاولته البحث عن الله من خلال التّأمّل في الأجرام السّماوية قائلا: "لو أنّ أنكساقوراس بدلا من اعتماده في إثبات وجود الإله على حكمته المثلة في سير الكواكب في أفلاكها كان قد اعتمد على أنّ خيريته المثلة في داخل نفوسنا تجذبنا إليها دائما لكان أقرب الى الحقّ وأدنى إلى الحكمة منه إلى نهج العامة الذين يعتمدون على الحسّ "(۱)، ولا غرو فالإله عند أرسطو خاصّة وفي الثقافة اليونانية عامّة علاقته بالعالم المحسوس ومنه البيئة الأرضية علاقة ضعيفة، سواء فيما يتعلّق بتدبير أمره أو فيما يتعلّق بالعلم بما يجري فيه (۱۰)، فليس إذن للبيئة في الثقافة اليونانية عموما بعد عقدى بين.

وفي الفلسفة الحديثة المعترف منها بالغيب كما أرسى دعائمها الأساسية ديكارت لا تغني المشاهد البيئية المحسوسة شيئا في الوصول إلى معرفة الله، وإنّما ذلك يتم بالانطلاق من التّأمّل في الذّات، وهو المسلك الذي سلكه ديكارت ممثلا في الكوجيتو الشهير " أنا أفكر إذن أنا موجود "، فمن التّفكير الذّاتي انظلق لمعرفة ما هو خازج الذّات من العالم المحسوس ومن عالم الغيب على حد

<sup>(1)</sup> عن محمد غلاب ـ المرفة عند مفكّري الإسلام: ١٣٦.

<sup>&</sup>quot; الله عند أرسطو حرّك العالم حركته الأولى ثمّ تركه يتحرّك وحده دون تدبير مباشر منه، وهو لا يعلم ما يجري فيه من أحداث جزئية، وإنما يعلم فقط الكلّيات..

سواء، ولم يكن لتلك المعرفة الغيبية علاقة بمحسوسات البيئة، إذ هي لا تتضمن البعد الغيبي الذي منه يمكن التّعرّف على حقيقة الألوهية وسواها من حقائق الغيب، وقد كان لهذا المنهج الديكارتي المستبعد للبعد العقدي في مشاهد البيئة التّأثير الكبير في الفلسفة الحديثة كلّها ما كان منها مؤلّها وما كان ماديا على حدّ سواء (۱).

يتبيّن إذن أنّ التُقافة الإسلامية تنفرد من بين التُقافات في تقديرها للوجود البيئي بما تقرّر في هذا التّقدير من بعد عقدي تعتبره جزءا من حقيقة ذلك الوجود لا ينفصل عنه، ويتراءى ذلك البعد فيه كمعنى روحي يستشعره الإنسان ليصل منه إلى عالم الغيب معرفيا ووجدانيا. وهذا التّفرّد في تقدير البعد العقدي للبيئة في الثقافة الإسلامية سيكون له الأثر البالغ في السّلوك الإنساني العملى إزاء البيئة كما سنبيّنه بعد حين.

## ب ـ مقارنة في البعد الجمالي:

لا يكاد يخلو دين ولا مذهب من تصور جمالي لشاهد البيئة، ولكن حينما نقارن ذلك التّصور بالتّصور الجمالي كما قرره القرآن الكريم يظهر الفرق بيّنا بينه وبينها، سواء في تقرير قيمة الجمال نفسها كعنصر من حقيقة البيئة، أو في توجيه أثر تلك القيمة في النفس بما ينعكس على السّلوك البيئي للإنسان، وذلك ما يبدو في المقارنة ببعض الأديان والمذاهب في الأمرين جميعا.

فحينما يقرأ القارئ العهدين القديم والجديد فيما يتعلَّق منهما بالبيئة الطَّبيعيَّة فإنَّه يخرج من قراءته بانطباع عامٌ لا يجد فيه لهذه البيئة بعدا جماليا كجزء من حقيقتها، بل على العكس من ذلك ربَّما خرج بصورة عنها هي أقـرب

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك: روبرت أغروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ١٠٠.

إلى القبح والتَّجهُم منها إلى اللَّطف والجمال، فالأرض مقترنة باللَّعنة بسبب خطيئة آدم في الأكل من شجرتها المحرَّمة، وهي وما عليها من الموجودات البيئيّة أداة تخويف ووعيد للمخطئين من النَّاس، وهي وما عليها أيضا قد تسبّبت في تعب الإله وإعيائه بعد خلقها، فأيٌ موقع للجمال يكون إذن في هذه الصورة القاتمة للأرض وما عليها من عناصر بيئيّة? (١٠).

والفلسفة اليونانية قام شق منها على اعتبار الجمال الطبيعي ليس جمالا حقيقيا، وإنّما هو مجرّد ظل متّصف بالدّونية لجمال حقيقي هو الجمال الموجود في عالم المثل، وعلى ذلك فإنّ أي شيء في البيئة يُرى جميلا فإنّ جماله ليس إلا ضربا من الوهم الذي يقع في النّفس، إذ حقيقته الجمالية لا وجود لها إلا في عالم المثل التي تستقر فيه الأشياء كلّها على وجه الحقيقة الواقعية، فأي جمال إذن في بيئة طبيعية هي نفسها ليس لها وجود حقيقي؟ إنّ هذا المعنى هو الـذي تتضمنه نظرية أفلاطون المثالية وامتداداتها الظاهرة والخفية في الثقافة اليونانية، وهو معنى لا يكون فيه الجمال قيمة أصيلة في ذات البيئة الطبيعية، وإنّما هو ظل موهوم للجمال بالذات القائم في عالم المثال".

وقد قامت الفلسفة الحديثة الـتي عليها انبنت الحضارة الرّاهنة على معنى للجمال في الطّبيعة اعتبر فيه قيمة يضفيها الإنسان عليها وليست حقيقة موضوعية متأصّلة فيها نابعة من ذاتها، فقد كان ديكارت ( Descartes ) وهو أبو الفلسفة الحديثة يعتبر أنّ الجميل والبهيج لا يبدل على أكثر من موقفنا في الحكم على الشّيء المتكلّم عنه، كما كان سبينوزا ( Spinoza ) يعتبر أنّ الجمال

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: كاصد الزيدي ـ الطبيعة في القرآن الكريم: ١١٤

<sup>&</sup>quot; راجع نظرية المثل الأفلاطونية في: يوسف كرم \_ تاريخ الفلسفة اليونانية: ٨٨

ليس صفة في الشيء المنظور بقدر ما هو الأثر الحاصل منه في النفس، وقد أحدث هذان الفيلسوفان تيارا قويًا بهذا المفهوم للجمال أثر تأثيرا بالغا في مجمل الفلسفة الحديثة، وعلى الرغم من أن مفهوما جديدا نشأ منذ عقود يعتبر الجمال حقيقة موضوعية في الطبيعة المشاهدة إلا أن المفهوم الديكارتي للجمال ما تزال له صولة في عموم الفكر الفلسفي الحديث، وهو مفهوم يجعل الجمال المشاهد في البيئة الطبيعية مجرد انطباع ذاتي للمشاهد لا مصداق له في الواقع، أي أن البيئة في ذاتها لا تنطوي على شيء من الجمال.

وفيما يتعلق بتوجيه القيمة الجمالية في البيئة نرى الغالب من الثقافات لا تولي اهتماما لترشيد الإحساس الجمالي في الإنسان، بحيث يكون جمال البيئة الطبيعية عامل سمو روحي ينعكس إيجابا على السلوك البيئي، وإنّما يُرسل في الغالب إرسالا لينتهي في كثير من الأحيان إلى إثارة للغرائز الحسّية في الإنسان تنتهي إلى الإغراق في الاستهلاك المادي لإشباع تلك الغرائز دون أن يكون له أثر يذكر في تغذية الروح بتوجيه ذلك الإحساس وجهة السّمو إلى الآفاق العليا الـتي يتوق إليها الإنسان.

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما يُلحظ في الثقافة الرومانية من نزوع الفن في التعبير عن جمال الطبيعة إلى إبراز القوّة العضلية في الحيوان والإنسان، وإبراز القوّة الجنسية فيهما أيضا كما يبرز ذلك في المأثور من تلك التماثيل المجسّمة للعضلات المفتولة وللأعضاء الجنسية. وفي الحضارة الرّاهنة يُوجّه الفن في التعبير عن الجمال توجيها بينا في شطر كبير منه إلى إشباع الغرائز بالمزيد

<sup>&</sup>quot; راجع في حقيقة الجمال بين النَّظرة القديمة والجديدة في الفلسفة الحديثة: روبرت أقروس وجورج ستانسيو \_ العلم في منظور جديد: ١٥

من الاستهلاك المادي لمقدّرات البيئة كما يبدو جليًا في صناعة الإشهار النّافقة التي تبرز الجمال في الإنسان وفي مظاهر الطبيعة دفعا للمضيّ في طريق المتعة الحسيّئة دون أن يكون للمتعة الرّوحية في ذلك حساب.

يتبين مما تقدّم أن التصور الإسلامي للبيئة يتضمن من البعد الروحي فيها ما لا يتضمنه غيره من التصورات التي أسستها الأديان والمذاهب، وذلك سواء فيما يتعلّق بالذلالة العقدية لمشاهد البيئة باعتبار ما يتجلّى في كلّ مشهد من تلك المشاهد من حضور إلهي بصفات الكمال حكمة ورحمة وقدرة، وما يتجلّى فيها من دلالة على البعث في الحياة أخرى بعد هذه الحياة، أو فيما يتعلّق بالحقيقة الجمالية كعنصر موضوعي من عناصر البيئة يفعل في النفس بالتغذيبة الروحية فعلا تسمو به إلى آفاق عليا من الإنسانية يبتعد فيها عن الحيوانية ويقترب بها من المطلق. وليس فيما عرضنا على وجه المقارنة من الأديان والمذاهب ما يطابق هذا التصور الإسلامي، وسيكون لهذا الاختلاف في التصور البيئي بين الثقافة الإسلامية من حيث البعد الروحي أثر كبير يختلف به السلوك البيئي بين الثقافة الإسلامية من جهة وسائر الثقافات الأخرى وخاصة الثقافة الإسلامية من جهة أخرى، وهو الأمر معقد الأهمية في سياق هذا البحث كما الغربية من جهة أخرى، وهو الأمر معقد الأهمية في سياق هذا البحث كما نعرض طرفا منه تاليا.

## ٤ \_ أثر البعد الروحي في السلوك البيئي:

تقدّم القول سابقا إنّ التّعامل السّلوكي مع موضوع مًا من المواضيع يكون محكوما إلى حدّ كبير بالتّصوّر النّظري لذلك الموضوع، وهذا الأمر يصدق من بين ما يصدق على التّعامل السّلوكي مع البيئة، فالتّصوّر النّظري لحقيقة البيئة في أبعادها المختلفة هو الموجّه الأكبر للتّصرّف السّلوكي إزاءها، فكيفما يكون ذلـك

التَصور للبيئة يكون السَلوك العملي فيها، إن بالتَّلطُف معها – على سبيل المثال – والحفاظ عليها إذا كانت صورتها في الذَّهن تحمل معنى القربى، وإن بالغلظة معها والعيث فيها إذا كانت تلك الصورة تحمل معنى المغالبة والعداء.

وأيّ شيء من الأشياء التي يتصورها الإنسان حينما يكون تصوره لحقيقتها يتضمّن عنصرا روحيا فإنّ سلوكه العملي إزاءه يكون موجّها توجيها خاصًا يختلف اختلافا كبيرا عن السّلوك النّاشي عن تصور خلو من ذلك العنصر الرّوحي، وهو ما يبدو جليّا على سبيل المثال في تلك المظاهر العملية من الاحترام والتكريم التي تُعامل بها الأماكن التي تحمل ذكريات تاريخيّة أو دينيّة، والأشياء التي ترمز إلى معان من الصّداقة أو المحبّة، فإنّها لو لم تكن سوى أماكن وأشياء عادية خلوا من تلك الأبعاد الروحية من الذكرى والمحبّة ما كانت تُعامل سلوكيا إلا كما تُعامل كل الأماكن والأشياء العادية المتمحّضة للبعد المرف.

و بناء على ذلك فإنه حينما تكون حقيقة البيئة تتضمن معنى روحيًا وراء معناها المادي على النّحو الذي بيئاه آنفا، فإنّها لمّا تصبح تصوّرا في الأذهان على سبيل الالتزام الدّيني أو المذهبي سيكون لها الأثر البالغ في توجيه السّلوك العملي إزاءها بفعل ذلك العنصر الرّوحي، إذ سيكون ذلك السّلوك مبنيًا على اعتبارات تتجاوز الاعتبارات المادية القائمة على مجرّد الانتفاع الحسّي بمرافق البيئة لإشباع الشّهوات والغرائز الطبيعية إلى اعتبارات أخرى تقوم على تواصل بين الإنسان والبيئة فيه فسحة للانتفاع الرّوحي بما يقتضيه ذلك من تعامل يتصف باللّين واللّطف والمودّة والقربى وغيرها من المعاني التي يقتضيها التّواصل المرّوحي ولا يكون فيها للتّواصل المادّي الصّرف مكان.

والبعد الرّوحي لحقيقة البيئة كما بيّناه عنصرا من عناصر التصور الإسلامي للبيئة متمثلا في الدّلالة العقدية لمشاهد البيئة وفي معنى الجمال المتضمّنة إيّاه سيكون له التّأثير البالغ في مجمل السّلوك البيئي لمن يحمله تصورا دينيًا على نحو ما وصفنا، وهو أمر يمكن استنتاجه منطقيا من الملازمة بين الصّورة النّظرية للتّصور العقدي في هذا الخصوص وبين مقتضياتها العملية في السّلوك، وذلك بالإضافة إلى تبيّن مصداقه من شهادة التاريخ في تجربة الحضارة الإسلامية النّاشئة بعامل التّصور العقدي الإسلامي الشّامل الذي يُعدّ جـزا منه التّصور البيئي ببعده الرّوحي، كما يمكن أيضا تـأكيده استئناسا بالمقارنة بآثار سلوكية بيئية ناشئة من تصورات مخالفة في خصوص العنصر الرّوحي بعـدا من أبعاد حقيقة البيئة.

وإذا كانت هذه الآثار السُلوكية البيئيّة التي يقتضيها التصور الرُوحي للبيئة آثارا متعدّدة المظاهر فإنه لعل من أهم تلك المظاهر فيما يعود بالسّبب المباشر أو غير المباشر إلى البعد العقدي والبعد الجمالي من حقيقة البيئة ما يتمثّل في آثار أساسية ثلاثة تلتقي في معنى عام من السّلوك الانتفاعي بالبيئة، ولكنّه انتفاع ذو طبيعة روحية يخالف الانتفاع ذا الطبيعة المادية في أشكال التّصرف وفي آثاره. وهذه المظاهر الثلاثة من الانتفاع هي: عبرة عقدية مما في حقيقة البيئة من البعد العقدي، ورشد معرفي بما فيها من هذا البعد والبعد الجمالي، ومتاع روحى منهما أيضا.

### أ \_ العبرة العقدية:

إنّ البعد العقدي للبيئة الطبيعية كما شرحناه سابقا من شانه لما يكون عناصر التّصور لحقيقتها أن يجعل التّعامل معها تعاملا انتفاعيا

يتعدى تحقيق المطالب المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن إلى تحقيق المطلب الرّوحي في البحث عن حقيقة المطلق التي يتطلّع إليها الإنسان بالفطرة ليشبع بها أشواقه إلى الغيب متمثّلا في القوّة العظمى التي تفسّر له لغز الوجود، وفي حياة الخلود التي تحرّره من كوابيس العدم، فإذا البيئة بهذا المعنى تصبح للإنسان مصدرا لغذاء روحه كما هي مصدر لغذاء جسمه.

وإذا كان للإنسان حرص شديد على حياته المادية التي بها يكون حفظ جسمه فإن له ذات الحرص على حياته المعنوية التي بها يكون حفظ وجوده الروحي، وهو ما يتبدّى جليًا في هذا المسعى الإنساني الدّائب الذي لم يخل منه مجتمع من المجتمعات في أيّ عصر من العصور إلى إقامة علاقة بقوى غيبية تنشأ لها باعتبارها إشباعا روحيا لفطرة التّديّن فيه المعابد والهياكل، وتُمارس فيها الطّقوس والشّعائر. ولمّا لم يؤثر قط في تاريخ الإنسان أن أيّ حضارة من الحضارات أو مجتمع من المجتمعات أقامت المزارع والمصانع والعمائر دون المعابد والهياكل، بل إنّ هذه توجد دائما إلى جانب تلك تبيّن أنّ حرص المابد والهياكل، بل إنّ هذه توجد دائما إلى جانب تلك تبيّن أنّ حرص الإنسان على حياته الرّوحية يوازي حرصه على حياته المادية مهما يكن من رشده أو ضلاله في الطريقة التي يحقّق بها ذلك الحرص.

وحينما يكون الإنسان حريصا على حياته الروحية حرصه على حياته الله وحينما تكون البيئة الطبيعية مصدرا للغذاء الروحي للإنسان كما هي مصدر لغذائه المادي كما هو الأمر في التصور الإسلامي للبيئة، فإن الموقف إزاء هذه البيئة سيكون موقفا مغايرا تمام المغايرة للموقف منها فيما لو كانت تُعتبر بالنسبة إليه مصدرا متمحضا للغذاء المادي فحسب، خلوا من أي معنى من

المعاني ذات الطبيعة الرّوحية التي من شأنها أن تكون منمّية للبعد الرّوحي في الإنسان.

إنَّ هذا الموقف من البيئة في حال كونها مصدرا للغناء الرُّوحي سيكون موقف الحرص عليها بهذا الاعتبار، وذلك بإقامة علاقة معها تمتد فيها إلى ما تتضمّنه من معنى روحى متمتّل بهذا الصّدد في الدّلالية العقدية الظّاهرة في التَّجلِّي المشهود لصفات الله تعالى وفي الشِّهادة القائمة على الحياة الأخرى، فإذا الإنسان في هذه العلاقة يعدل عن موقف يقطف فيه الوردة البهيَّة من البستان ليمتّع حاسّة شمّه بطيب ريحها ساعة من يوم ثمّ يلقى بها في المزبلة حينما لا تكون حقيقة الوردة متجاوزة لمظهرها المادي إلى موقف يمتّع فيه روحه بعبرة منها وهي قائمة في بستانها أيّاما بتمثّل ما فيها من الإبداع الإلهي المتجلِّي في دقَّة صنعتها وجمال منظرها. وإذا به يعدل في هذه العلاقة أيضا عن موقف يفسد فيه عينا جارية رقراقة بما يحقَّق من متاعبه الجسمي استنزافا لمياهها بالسَّرف وتلويثا لها بالأكدار حينما لا تكون حقيقة الماء متجاوزة لمجـرُد معادلته التّركيبيّة التي يكون بها المتاع الحسّى إلى موقف يحافظ فيه عليها صافية رقراقة للتّملّي الرّوحي ممّا تشهد به من تفضّل إلهى على الخلق ومن حكمة بجعله من الماء كل شيء حيّ.

هذه المواقف الصغيرة في التعامل مع البيئة الطبيعية جراء ما تحمله مشاهدها من بعد عقدي حينما تصبح ثقافة عامة تتحكم في مجمل التصرف الإنساني إزاء البيئة فإنها تثمر لا محالة موقفا إنسانيًا كليًّا تُحفظ فيه البيئة من أن ينالها الدّمار استنزافا وتلويثا في سبيل تحقيق المتعة المادية، وذلك بسبب ما يُرى فيها من رمزية عقدية تغذي الرّوح فيُبقَى عليها إذن سالة

ليتواصل ذلك الغذاء منها دون أن يفسد بما يطالها هي من الفساد، ولعل ذلك هو أحد معاني قوله تعالى: ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٤) فالانتفاع بالبيئة حينما يكون انتفاعا يزدوج فيه المتاع المادي المعبر عنه بذكر المعبر عنه بذكر المعبر عنه في الآية باتخاذ القصور ونحت البيوت بالمتاع الروحي المعبر عنه بذكر آلاء الله فإنه يكون انتفاعا يحافظ على البيئة الأرضية معافاة سليمة، وأمًا حينما يكون انتفاعا لا يبغي إلا المتاع الحسي باعتبارها لا تتضمن إلا بعدا ماديا صرفا فإنه يؤول بها إلى الفساد .

إنّ هذا الفارق بين الموقفين في التّصرّف البيئي ناشئ من اعتبار العنصر الرّوحي العقدي في حقيقة البيئة وعدم اعتباره هو ذاته عمليا وتاريخيا الفارق بين الحضارة الإسلامية التي يُعتبَر فيها الإلقاء ببقايا الأغذية في القمامة منكرا مرفوضا، بل يُعتبر الاستيفاء لعوالق الآنية التي يُقدّم فيها المأكل خلقا مطلوبا من آداب الطّعام وذلك بأوامر دينية في هذا وذاك توجّه إلى ملحظ ما وراء المتاع الحسّي في الطّعام والشّراب من معنى تفضّل الله تعالى على خلقه ومئته عليهم (۱)، وبين الحضارة الغربية الرّاهنة التي أصبح من أعوص مشاكلها البيئية الكمّ العظيم من فضلات الطّعام التي تُلقّى كلّ صباح في المزابل فتلوث التراب والهواء بتعفّنها، وتستنزف من موارد الطبيعة شيئا كثيرا، وذلك بما ترسّب في الأذهان من فكرة عن البيئة ومواردها لا تقوم إلاً على بعد وحيد هو البعد اللادي. إنّه إذن الأثر السّلوكي في البيئة الذي يثمره العنصر الرّوحي العقدي في

<sup>(&</sup>quot; قال صلَّى الله عليه وسلَّم: " ولْيسْلُت أحدُكم صحفته "، رواه مسلم.

تصور حقيقة البيئة فينعكس إيجابا على التّعامل مع البيئة تعامل الرّفق بها والحفاظ عليها.

## ب \_ الرّشد المعرفي:

لا شك أنَّ المعرفة الفعلية بحقيقة البيئة تنحكم بقدر كبير بالصُّورة الإيديولوجية التي يحملها عنها الباحث فيها، فتلك الصُّورة هي التي ترسم في الغالب المسار المنهجي الذي يسلكه حاملها حينما يروم استكشاف الحقيقة الواقعية لعناصرها سواء في ذاتها أو في علاقاتها ببعضها، فعلى سبيل المثال إذا كان من عناصر هذه الصّورة أنّ البيئة الطّبيعيّة هي المادّة المُتَصفة بالدّونية والخسَّة في مقابل العالم العقلاني المتَّصف بالسَّموِّ والرُّفعة كما هو الأمر في بعـض التُّقافات الغنوصية القديمة فإنَّ ذلك سوف يكون صارفا عـن البحـث في حقيقـة المكونات المتركبة منها والقوانين الجارية عليها ودافعا إلى تصور حقيقتها المادية تصوّرات وهمية في أصل نشأتها وفي أسباب تصريفها"، ولكن حينما تكون البيئة الطُّبيعيَّة متَّصفة في التَّصوّر التِّقافي بالرَّفعة وعلوّ المقام فإنّ النَّظر سوف يتَّجه إليها بالبحث للوقوف على حقيقتها الذَّاتية فيما تنبني عليه من المركَّبات والقوانين، فتنشأ من ذلك العلوم الطّبيعيّـة، وتزدهـر المعرفة بحقيقة البيئة في طريقها الصّحيح، وذلك شأن الحضارات التي قامت على تصوّرات للبيئة تحمل معنى الإعلاء والتّقدير.

وبناء على هذا المعنى، فالتصور الثقافي للبيئة حينما يكون في توصيفها متضمنا لعنصر روحي عقدي وجمالي على نحو ما قررناه في بسط التصور الإسلامي فإنه سوف يكون موجّها للمنهج المعرفي لاستكشاف حقيقتها وجهة

<sup>(</sup>١) راجع نماذج من ذلك في: يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة اليونانية: ٤.

غير تلك الوجهة التي يسلكها ذلك المنهج لو كانت الصورة التقافية للبيئة متمحضة للبعد المادي خلوا من أي عنصر روحي، إذ تصور العنصر الروحي في حقيقة البيئة سوف يكون منطقيا فاتحا لأفق جديد تنفسح به الرؤية في تقدير الحقيقة البيئية لما هو أوسع من الدائرة المادية الضيقة، فتنكشف بذلك عناصر من تلك الحقيقة لم يكن بالإمكان انكشافها حينما تكون الرؤية منحبسة في الدائرة الفيقة، وذلك ما يفضي في التعامل مع البيئة إلى انتفاع معرفي بالتقدير الصوب للصفيح لحقيقتها يفضي هو بدوره إلى سلوك عملي فيها هو الأقرب إلى الصواب في صيانتها والحفاظ عليها.

وبيان ذلك عمليا أنّ الصّورة الثقافية للبيئة حينما تكون حاملة لبعد عقدي يتمثّل في تجلّي الكمال الإلهي على نحو ما وصفنا سابقا فإنّ همّة الحامل لهذه الصّورة سوف تكون مندفعة بقوّة نحو مشاهد البيئة لاستكشاف ما تتضمّن من عظيم الصّنعة ودقيق النّظام وبليغ الحكمة في تفاصيل جزئيًاتها المكونة لها. وفي كلّيًات السّنن الجارية عليها، باعتبار أنّ ذلك إنّما هو استكشاف للكمال الإلهى، وهو بالتّالي ضرب من ضروب العبادة لله تعالى والقربى منه.

وقد كان هذا الأمر هو الحاصل في الحضارة الإسلامية، فالمعارف الطبيعية البالغة الثراء التي أثمرتها هذه الحضارة إنّما كانت بسبب من البعد العقدي في التّصور الإسلامي للبيئة الطبيعيّة، وشاهده الظّاهر أنّ كلّ العلماء المستكشفين لحقائق الطبيعة إنّما كانوا يعبرون بحالهم ومقالهم عن أنهم كان يدفعهم إلى الاستكشاف إرادة الوقوف على قدرة الله تعالى وحكمته في خلقه، وليس مجرّد المنفعة المادية، وذلك ما عبر عنه الجاحظ في تبرير بحثه العلمي في خصائص الحيوان، إذ يقول في شأن الفصل الذي عقده لبيان طبائع الكلب

والدّيك لمّا وقع لومه على ما ظُنّ من تفاهة الموضوع لتفاهـة العائد المادّي منه: "ولسنا نقف على أثمانهما من الفضّة والدّهب، ولا إلى أقدارهما عند النّاس، وإنّما نتنظّر [ = نتأمّل ونطيل التّفكير] فيما وضع الله عزّ وجلٌ فيهما من الدّلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عجيب تدبيره"(١)، فقد كان إذن البعد العقدي دافعا مهمًا للاستكشاف العلمي للبيئة الطّبيعيّة في الثّقافة الإسلامية كما تبيّنه مقالة الجاحظ هذه.

وبالإضافة إلى ما يثمره العنصر الروحي العقدي في التصور البيئي من دفع إلى المعرفة العلمية فإن هذا العنصر من شأنه أن يرشد هذه المعرفة ترشيدا أخلاقيا، ليجعل من معرفة الحقيقة المادية للبيئة معرفة تتّجه الوجهة التي تثمر فيها الخير وتتجنّب ما عسى أن يغضي إلى الشرر، فالبحث عن الحقيقة المادية حينما يكون بحثا في تجلّي الكمال الإلهي فإن النتائج سوف تُحفظ لـدى تصريفها الاستثماري فيما هو مناسب لذلك الكمال من اللطف والخيريّة والرّحمة، ولكن حينما يكون بحثا يتعامل مع مجرد المادة المتجهّمة القاحلة فإن النتائج سوف تكون حاملة لقابلية التوجيه في وجهة الشر والدّمار مهما تكن في النتائج سوف تكون حاملة لقابلية التوجيه في وجهة الشر والدّمار مهما تكن في ذاتها تحمل من خصائص الموضوعية المجرّدة.

وقد أثمرت الثقافة الإسلامية في هذا الشّأن أدبا في المعرفة البيئيّة تُحرَّم فيه ما عُرف بالعلوم الضّارة من مثل السّحر والتّنجيم، وذلك بأثر من الإرشاد الدّيني في التّوجيه إلى البعد العقدي في حقيقة البيئة، وبالتّالي في التّحصيل المعرفي لتلك الحقيقة. وقد بيّن ابن خلدون تأييدا لهذا النّهج التّقافي الإسلامي أنّ المسلمين لمّا ترجموا علوم الفلاحة من اليونانيّة اقتصروا منها على ما يتعلّق

<sup>(&</sup>quot; الجاحظ - الحيوان: ٢ / ١٠٩.

بغرس الزُروع ونموّها وإثمارها، وحذفوا ما كان متعلّقا منها بالاستعمالات السّحرية (١)، وليس هذا الرّشد في الانتفاع المعرفي بحقائق البيئة إلا بأثر من العنصر الرّوحي العقدي في تصوّر تلك الحقائق.

وإذا كانت الحضارة الغربية الرَّاهنة قد اندفعت فيها الهمم قويَّة إلى الاستكشاف المعرفي لحقيقة البيئة بالرّغم من خلوّ التّصور البيئيّ فيها من العنصر الرُّوحي، فإنَّه لمَّا كان الدَّافع الأكبر في ذلك هو استثمار هذا الاستكشاف في تحقيق الرِّفاه المادّي كغاية عليا من الحياة كانت المعرفة العلمية بالبيئة في هذه الحضارة معرفة تتَّصف بجفاف روحاني عبِّر عنه النَّاقد الفيزيائي شرودنقر ( Schrodinger ) بقوله: " إنَّ الصَّورة الـتي يرسمها العلم للعالم الحقيقي حـولي صورة ناقصة جدًا ..[إنّه] يسكت سكوتا فاضحا عن كلّ ما هو قريب فعـلا إلى قلوبنا .. [ إنه ] لا يعرف شيئا عن الجمال والقبح، عن الخير والشّر، أو عن الله والأزلية "(")، وهذا المعنى ذاته عبر عنه الفيزيائي الألماني هايزنبيرق فيرنر (Heisenberg Werner) تعبيرا بليغا في قوله: " لقد استحدث القرن التاسم عشر إطارا بالغ الجمود للعلم الطبيعي فيه كانت المادّة هي الحقيقة الأولية، كان يُنظر إلى تقدّم العلوم وكأنّه حملة صليبية لغزو عالم المادّة، وكانت المنفعـة شـعار ذلك العصر"("). ولا شكَّ أنَّ هذا الجفاف والقحولة في العلم الطّبيعي كما قامت عليه الحضارة الغربية كانا ممَّا أفضى بالمعرفة البيئيَّة إلى الخلوِّ من الهدي الأخلاقي، فأفضى ذلك بالتَّالي إلى التَّفجير النُّووي المريع في هيروشيما كرمز لما

<sup>(&</sup>quot; راجع في ذلك: ابن خلدون ـ المُعَدَّمة: ٤٦٥، وراجع أيضا فيما عرف في الثّقافة الإسلامية بالعلوم الضّارّة: ابن النديم- الفهرست: ٤٣٠، وابن حزم ـ رسالة مراتب العلوم ـ ٧٠، وأحمد بن مصطفى ـ مفتاح السّعادة: ٣٣٨.

<sup>&</sup>quot; عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو: العلم في منظوره الجديد: ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; عن نفس المرجع والصّفحة.

آلت إليه المعرفة البيئية الخلو من البعد الروحي من تصرّف مدمّر للبيئة الطّبيعيّة والإنسانية على حدّ سواء.

وما قيل في ترشيد الانتفاع المعرفي بالبيئة جرًاء العنصر الرُوحي العقدي في تصورها الثقافي يقال مثله أو قريب منه في ترشيد ذلك الانتفاع جرًاء العنصر الرُوحي في بعده الجمالي، فحينما يكون الجمال في التصور الثقافي للبيئة قيمة موضوعية متحققة في مشاهد البيئة وليست مجرّد خيالات في الذهن فإن الجهد المبذول للوقوف على حقيقة تلك المشاهد سيكون آخذا بعين الاعتبار لتلك القيمة بحسبانها عنصرا من الحقيقة المبحوث عنها، وحينئذ فإن المعرفة البيئية ستكون أكثر رشدا فيما تؤول إليه من تطبيقات حين التعامل السلوكي مع البيئة، إذ هي ستكون معرفة متضمئة معنى الجمال الذي يفرض على النفس في الغالب المعاملة الليئة الرُفيقة لما هو جميل.

وحينما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَائُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ( فاطر: ٢٨) فإن ذلك كان ترشيدا للمعرفة البيئيّة بأن تكون قيمة الجمال مشارا إليها هنا باختلاف الألوان ملحظا أساسيا من ملاحظها في البحث، حتّى يتمّ العلم الحقيقي بالبيئة، ويفضي ذلك العلم الحقيقي من قبل العلماء المتحقّقين به إلى سلوك بيئيّ سوي لا فساد فيه، وقد كان لهذا الإرشاد القرآني أثره العملي البيّن في مجمل الحضارة الإسلامية التي كان لقيمة الجمال في تصورها الثقافي للبيئة دور كبير في سلوكها الرفيق بمشاهد البيئة، إذ لم يؤثر في هذه الحضارة تصرف بالحرق والتّدمير حتى في ذروة ما كان يقع من الحروب مع الحضارات والأمم الأخرى.

ولكن لمَّا كان العلم الحديث الذي قامت عليه حضارة الغرب لا يعتبر الجمال البيئي إلا خيالا ذهنيا كما بينًاه آنفا فإنّ قيمة الجمال لم يكن لها أثر في توجيه هذا العلم لا توجيها موضوعيا ولا ترشيدا أخلاقيا؛ وذلك لأنّ الجمال في هذا التَّصور " لا يمكن أن يكون موضع جدل علمي، إذ أنَّه لا يعيننا بتاتا في اكتشاف حقائق الطّبيعــة "(١)، وقد كـان لهـذا المنحـى العلمـى الخـالي من قيمـة الجمال دور ذو بال في توجيه العلم الطبيعي توجيها أفضى إلى ما أصاب العالم من دمار بيئيٌ في الحروب الكونية التي شهدها النّصف الأوّل من هذا القرن مستخدمة خلاصة ما وصل إليه العلم الكوني من نتائج، ولعلُّ ذلك كان من أهم الأسباب في المراجعة العميقة التي قام بها ثلَّة كبيرة من العلماء المعاصرين في خصوص البعد الجمالي في العلم الكونى في اتّجاه أخذ القيمة الجمالية في الطّبيعة بعين الاعتبار في البحوث العلمية، ترشيدا موضوعيا وأخلاقيا للمعرفة الطّبيعيّـة البيئيّـة(٢)، ولكن يبدو أنَّ هذه المراجعة تتطلُّب وقتا طويلا لكي يكون لها أثر في المسار الحضاري الغربي العامّ الذي ظلّ جاريا على معرفة بالطّبيعة تخلو من قيم الجمال، مع ما يترتّب على ذلك من تصرّف مجحف بالبيئة في السّلوك العملي.

## ج ـ المتاع الروحي:

للإنسان مطالب مادّية يجد في إشباعها متاعا حسّيًا، كما أنّ له مطالب روحية يجد في إشباعها متاعا معنويا قد يفوق في درجته الإمتاعية ذلك الحسّيّ. وحينما يتحقّق الإشباع للنّوعين من المطالب في تعادل يعيش الإنسان حياة متوازنة ينعكس أثرها الإيجابي على تعامله السّلوكي إزاء غيره من بني الإنسان

<sup>(</sup>١) نفس الرجع: ٥٤.

<sup>(&</sup>quot; راجع ذلك في نفس المرجع: ٤٦ وما بعدها.

كما إزاء محيطه البيئي العام، أما حينما تختل معادلة ذلك الإشباع بالميل إلى أحد الطرفين على حساب الآخر فإن توازن الحياة يصيبه الاختلال هو أيضا، ويكون لذلك أثر سلبي في التعامل الإنساني والبيئي على حد سواء.

والأزمة البيئية التي سببتها حضارة الغرب الراهنة ليست في شطرها الأكبر إلا نتيجة لميل هذه الحضارة بالإنسان إلى الإغراق في المتاع المادي على حساب المتاع الروحي مما أفضى إلى الاستنزاف المدمر لمرافق البيئة باعتبار المتاع اللدي بتلك المرافق هو الغاية العليا من الحياة، أما المتاع الروحي بالطبيعة فليس له في هذه الحضارة حظ يذكر من شأنه أن يعدّل من ذلك الغلواء المادي فأدى ذلك إلى الأزمة البيئية.

وكما أن مصدر المتاع المادي الذي يطلبه الإنسان لإشباع حاجته الحسية هو البيئة الطبيعية ، فإن من أهم مصادر المتاع المعنوي الذي يطلبه لإشباع مطالبه الروحية هو ذات تلك البيئة الطبيعية، ولكنه لا يتحقق بصفة تلقائية مثل المتاع المادي، بل يتوقف في تحققه على الصورة الثقافية التي يحملها الإنسان عن تلك البيئة، فإذا كانت الصورة الثقافية للبيئة تحمل بعدا روحيا أمكن تحقق المتاع الروحيي منها، وإذا كانت لا تحمل إلا بعدا ماديا صرفا تمحضت للمتاع الحسي فحسب، وخلت من كل متاع روحي.

وحينما يكون التصور الثقافي للبيئة يتضمن عنصرا روحيا عقديا وجماليا على نحو ما يتضمن التصور الإسلامي الذي شرحناه سابقا، فإن البيئة تكون مصدرا مهما لمتاع معنوي يشبع المطالب الروحية لحامل ذلك التصور، وتقوم به المعادلة مع الإشباع الحسي، فتتوازن حياته، ويرشد تصرفه البيئي بما يجعل إرادة المتعة الروحية مكفكفة لغلواء الاستهلاك المادي، محافظة عليه في الحد

الذي لا يجحف فيه بمقدّرات البيئة، فتبقى على وضعها من الصّلاح لاستمرار الحياة وتنميتها.

فالبعد العقدي في التصور البيئي من شأنه أن يجعل المتأمّل في البيئة وهو يحمل ذلك التصور يتجاوز بنظره مشاهدها المادية المحدودة الضيّقة إلى ما وراءها مما تدل عليه من الكمال المطلق، فإذا ذلك المتأمّل يشبع بتمثّل ذلك المطلق من خلال التّأمّل في مشاهد البيئة أشواقه الرّوحية الفطرية إلى الوصل بالكمال المطلق، فإذا هو يجد متاعا روحيا عظيما حينما يصله بديع النظام في تلك المشاهد بالمبدع الكامل الإبداع، وحينما تنقله مظاهر الرّحمة فيها إلى رحاب الرّحمان الرّحيم، وحينما يفضي به عطاؤها السّخي من الثّمرات المختلفة الطّعوم والألوان إلى حضرة المنعم الرّزاق، وإذا بذلك المتاع الرّوحي العظيم الحاصل من الدّلالات العقدية للبيئة يكون عاصما نفسيا فعّالا من أن يتصرّف الإنسان في مشاهد البيئة تصرّفا يعصف فيه بمناطات تلك الدّلالات بما يفسد من نظام البيئة وما يخرّب من نعمها.

وكذلك فإن قيمة الجمال في البيئة حينما تقع في التصور الثقافي على أنها قيمة واقعية متمثّلة في ذات المشاهد البيئية من شأنها أن تجعل النّاظر في البيئة يشبع شوقه الفطري إلى الجمال بالتّملّي في تلك المشاهد ليحصل له متاع روحي عظيم أيضا يعصمه نفسيا من أن يتعامل مع ذلك الجمال البيئي بما فيه إفساد له أو تشويه لمظهره في سبيل تحقيق مجرّد متعة مادّية مترفة لا تكون في هذه الحال بأكثر إلحاحا في الطلب من إلحاح المتعة الرّوحية التي يحقّقها الجمال البيئي.

ولكن حينما تخلو مشاهد البيئة من بعدها العقدي فلا يُرى فيها إلاً التّكتُف المادّي المتجهّم، وحينما تخلو من بعدها الجمالي أو يكون فيها ذلك

البعد ليس سوى وهم عقلي لا مصداق له في الواقع البيئي، فإن الصلة الروحية بها تكون منعدمة أو ضعيفة إلى حد بعيد، ولا يبقى فيها إذن مصدر لمتعة معنوية تلبّي الأشواق الروحية للإنسان، وتتمحّض الصّلة بها إذن في تحقيق المتعة المادية الحسّيّة، فترسَل هذه إرسالا لاتحده حدود، وتكون النّتيجة الإغراق في استنزاف الموارد البيئيّة في غير مراعاة قط لتشويه يصيب في البيئة قيمها الرّمزية والجمالية، إذ تلك القيم غير ملحوظة فيها أصلا، وينتهي الأمر من جرّا، ذلك الاستنزاف الشره إلى التُشويه والإفساد.

والأزمة الرّاهنة التي تعانيسها البيئة الطبيعيّة هي في شطر كبير منها حاصلة من فقر الحضارة الغربية التي أنتجتها من المتاع الرّوحي بالبيئة، فهذه الحضارة بما قامت عليه من مادّية مجحفة انتهت كما لاحظ كارل ياسبرز الحضارة بما قامت عليه من مادّية مجحفة انتهت كما لاحظ كارل ياسبرز (Jaspers Karl) إلى أن "لم يظل في العالم المحيط بالفرد روح .. فحينئذ يصبح الإنسان محروما من العالم بحقّ "(۱)، وحينما لم يبق في العالم البيئي في تصور هذه الحضارة روح متمثّلة في قيم عقدية وجمالية، أصبحت تتصرف في ذلك العالم بخشونة وقسوة، وهو ما أفضى إلى الأزمة البيئية المشهودة، وذلك ما لاحظه ألكسيس كارل حينما قال: " تُعزى خشونة حضارتنا وكآبتها ولو جزئيًا إلى الكبت الذي نعاني منه في حياتنا اليومية التي لا تشتمل إلا على أبسط أشكال الاستمتاع بالجمال"(۱)، ففقر هذه الحضارة من المتاع الرّوحي هو الذي أفضى بها إلى خشونة في التّعامل البيئي، وكان أحد العوامل المؤدّية إلى المشكلة البيئية الرّاهنة، وذلك في نطاق العامل الأعمّ المتمثّل في التّصور الثقافي للبيئية الرّاهنة، وذلك في نطاق العامل الأعمّ المتمثّل في التّصور الثقافي للبيئية

<sup>(1)</sup> عن: فؤاد زكريا - الإنسان والحضارة: ١٣.

<sup>(1)</sup> ألكسيس كارل ـ الإنسان ذلك المجهول: ١٥٥.

الخالي من البعد الروحي، خلافًا للتَصور الإسلامي الذي يفسح لذلك البعد حيزا مهمًا تترتب عليه منطقيا وترتبت عليه واقعيا آثار مهمّة في التصرف البيئي بما يحافظ على صلاح البيئة ويجنبها الفساد.

# II \_ الحقيقة المادية للبيئة

إذا كانت الحقيقة الرُوحية للبيئة محل خلاف في التصور الثقافي بين مختلف أهل المذاهب والأديان كما بيناه، فقد يظهر في بادئ الرُأي أن حقيقتها المادية لا تكون إلا محل اتفاق بينها، وذلك لما تتصف به من صفة الموضوعية، إذ هي حقيقة مادية محسوسة، ولكن الأمر ليس في الواقع كذلك، فبالرغم مما يبدو من موضوعية الحقيقة المادية للبيئة إلا أن الاختلاف في التصور الثقافي قد طالها هي أيضا وإن يكن من جهات غير الجهات التي وقع فيها الخلاف على الحقيقة الرُوحية.

وكما كان الاختلاف في التصور الثقافي للحقيقة الروحية للبيئة مفضيا إلى تباين في التصرف السلوكي إزاء البيئة كما بينناه فإن الاختلاف في الحقيقة المادية سيكون كذلك أيضا وذلك لأن التصرف السلوكي في البيئة يحكمه مجمل التصور لحقيقتها في مختلف عناصرها الروحية والمادية ، فالاختلاف في مجمل تلك الصورة بالاختلاف في أي عنصر من عناصرها ينعكس أثره على السلوك البيئي، وذلك هو مبرر بحثنا تاليا في الحقيقة المادية للبيئة في التصور الإسلامي وما ينتج عن تصور تلك الحقيقة من أثر عملي في السلوك البيئي مقارئة بالمخالف من الثقافات الأخرى وخاصة الثقافة الغربية في التصور وفي الأثر العملي من السلوك البيئي.

وإذا كان الاختلاف في تصور الحقيقة الروحية للبيئة يدور في عمومه بين الثبات العنصر الروحي ونفيه، أو على الأقل في أخذه بعين الاعتبار في التقدير وعدم أخذه، فإن الاختلاف في تصور الحقيقة المادية يدور على محاور أخرى لعل من أهمها قضيتين أساسيتين هما: المادة البيئية بين الوجود المادي والوجود الذهني، وقيمة المادة البيئية بين الاعتبار والاحتقار. وفي الثقافة الإسلامية لكل من هاتين القضيتين تصورات مخصوصة بحيث تتشكل من مجملها صورة للحقيقة المادية للبيئية تختلف عن الصورة التي قامت عليها الحضارة الغربية، وتنتهي بالتّالي إلى سلوك بيئي مخالف للسلوك البيئي لهذه الحضارة كما انتهى إليه في الأزمة الرّاهنة للبيئة.

# ١ ـ واقعية المادة البيئية:

قد يظهر في بادئ الرّأي أنّ تناول قضية المادّة البيئيّة بين الوجود الواقعي والوجود الذّهني هو أمر غير ذي موضوع، إذ شهادة الحسّ المباشر تحسم الأمر في إثبات وجود واقعي على وجه اليقين كما تشهد به الحواسّ، إلاّ أنّ الواقع الفلسفي الثّقافي للمذاهب والأديان يجري على خلاف ذلك، فقد كانت هذه القضيّة محل بحث فيها، كما كانت محل اختلاف بين أقوال يثبت بعضها الوجود الواقعي للمادّة البيئيّة، ولا يثبت لها بعض آخر إلا وجودا ذهنيا، وذلك على تدرّج بين الطرفين تقترب فيه الأقوال من أحدهما بقدر ما تبتعد عن الآخر.

والتُصور الإسلامي يقوم في خصوص هذا الأمر على إثبات وجود واقعي كامل للمادة البيئية كما تشهد بها الحواس، دون أن يكون أي شيء منها مجرد خيال ذهني أو مجرد صدى لخواطر النّفس كما هو الأمر في بعض الثقافات الأخرى، وعلى أساس هذا التصور الواقعي تُبنى المعرفة عموما والمعرفة البيئية خصوصا، وعلى أساسه أيضا يوجه السّلوك في التّعامل الواقعي مع البيئة الماديّة، وقد أصبح هذا المنحى في التصور الثقافي الإسلامي أمرا ثابتا غير خاضع للجدل كما سجّل ذلك الإمام نجم الدّين عمر النّسفي ( ت ٧٣٥ هـ) في عبارته الشّهيرة التي أصبحت تُعد خلاصة للثقافة الإسلامية في هذا الشّأن، تمييزا لها عن غيرها من الثقافات، وردًا على على المخالف من الفلسفات إذ قال ردًا على على المخالف من الفلسفات إذ قال ردًا على النّصورات المخالفة: "حقائق الأشياء ثابتة، والعلم بها متحقّق، خلافاللسّفسطائيّة "(۱).

وهذا التصور الإسلامي الواقعي لمادة البيئة إنما هو متأت من البيان القرآني لحقيقة العالم المادي عموما وحقيقة البيئة التي يعيش فيها الإنسان خصوصا، فهذا البيان لئن لم يكن بيانا فلسفيا يبرهن على واقعية الوجود المادي على سبيل التنظير شأن المذاهب الفلسفية، إذ ذلك لا تقتضيه الطبيعة الإرشادية للقرآن الكريم، بما هو كتاب هداية لا كتاب برهان فلسفي، إلا أن مجمل الهدي القرآني في تصويره لحقيقة الوجود المادي للبيئة يتأكّد منه على وجه القطع أن ذلك الوجود في المقصد القرآني هو وجود واقعي صرف، سواء في

<sup>(</sup>١) النَّسفي ـ العقائد النَّسفية: ٢٠ .

بعده الكمّي المتمثّل في ذات المادّة أو في بعده الكيفي المتمثّل في أوضاعها وعلاقاتها.

#### أ \_ واقعية الكم البيئى:

يصور القرآن الكريم الأشياء البيئيّة على أنّها ذوات واقعية حقيقيـة فيما تتكون منه من مادّة وفيما تتشكّل فيه من أشكال وفيما تتحدّد فيه من أحجام. وليس شيء من ذلك قطُّ بمجرِّد صدى لوجود ذهني لا مصداق له في الواقع المحسوس، ويبلغ هذا التّصوير القرآني من التّواتر درجة تجعل القارئ لا يخطر على باله شيء من المعنى غير المعنى الواقعي للوجود المادّي للبيئة. ومن الأمثلة القرآنية لهذا البيان ما جاء في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ ( البقرة: ٢٩)، وفي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْ زَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجِبَال جُدَدُّ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ (فاطر: ٢٧)، فخلق الله تعالى الموجودات البيئيَّة خلقا مستقلاً عن وجود الإنسان أصلا في مادّتها وألوانها وأشكالها إنّما هو بيان مؤكّد على سبيل القطع لواقعية هذه الوجودات واستقلالها في الوجود استقلالا كلِّيا عن الذِّهن الإنساني المدرك لوجودها(۱).

وبناء على هذا الوجود الواقعي المستقل فإن عملية المعرفة التي تتم للذهن الإنساني في خصوص مشاهد البيئة إنما هي عملية ترتسم فيها تلك المشاهد في الذهن، فتتكون صورتها فيه صورة ذهنية محاكية للواقع دون أن يكون له أيّ

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتابنا \_ العقل والسَّلوك في البنية الإسلامية: ١٣٢.

دور في إدخال تغيير عليها، بحيث يكون ما يحصل في الذهن من صورة للبيئة هو الصدى لما كان حاصلا في الواقع منها، فهي إذن الأصل القائم بذاته، والمعرفة هي انعكاسه في الذهن الإنساني، وذلك ما يُفهم من قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ الْمَا الْمُسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بأَسْمَاءِ هَوُلاء إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٣١)، فالأسماء التي وردت في هذه الآية ليست إلا رموزا لمسميات خارجية مستقلة عن ذات الإنسان، وليس ذلك التعليم إلا لحصول صور تلك المسميات في الذهن، بحيث يكون العلم الحاصل صدى في الذهن لما هو واقع في الخارج.

وفي نطاق هذا المفهوم لواقعية الوجود البيئي في بعده الكمّي ولحقيقة المعرفة به، فإنّ هذا الوجود يتّصف من بين ما يتّصف بالتّنوع في الموجودات البيئية. فهذه الموجودات من نباتات وحيوانات وجمادات هي موجودات تتّصف بتنوع حقيقي فيما بينها، بحيث يكون كلّ فرد منها بعينه متّصفا بخصائص ذاتية تجعل منه فردا قائما متميزا عن غيره من الأفراد، ويكون كلّ نوع من الأنواع متّصفا بخصائص ذاتية تجعله نوعا قائما متميزا عن غيره من الأفراد، ويكون كلّ الأنواع في تكوينه وفي الدور الذي يقوم به، وفي نطاق تلك الفرادة الشّخصية والنوعية والوظيفية يتمّ التكاثر والتعدد في حدود فاصلة بين الأفراد والأنواع تمنع من انقلاب بعضها إلى بعض في التّكوين، أو تعويض بعضها لبعض في الوظيفة، ولعل ذلك المعنى هو من بين ما يفيده قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى﴾ (طه: ٥٠)، فكل شيء من العناصر البيئية متفرد في خلقته، مهدي إلى الوظيفة التي من أجلها خُلق.

### ب \_ واقعية الكيف البيئي:

كما أنّ المادّة البيئيّة تمثّل واقعا خارجيا في بعدها الكمّي متمثّلا في عناصر تكوينها وفي أحجامها وأشكالها، فإنّها تمثّل أيضا واقعا خارجيا في بعدها الكيفي متمثّلا في الأوضاع والهيآت التي يكون عليها كلّ فرد وكل نوع من أفراد البيئة وأنواعها في ذاته، والتي يكون عليها مجمل الأفراد والأنواع في نسب بعضها من بعض، وعلاقات بعضها ببعض، وتكامل بعضها مع بعض تكاملا عنصريا ووظيفيا.

فمفردات البيئة على ما تبدو عليه في ظاهرها من تباين واختلاف في مظاهرها وأشكالها ووظائفها ليست إلا مشمولة جميعا بوحدة جامعة بينها، وذلك مثلما يبدو من وحدة التّكوين كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ﴾ (الحج: ٥) حيث تتحقّق وحدة العنصر المكون لأدنى مفردات البيئة وهو المعدن، ولأعلاها وهو الإنسان، في دلالة على وحدته أيضا فيما بينهما من المفردات، وذلك بالرّغم مما هي عليه من الاختلاف الظاهري بينها، وكذلك مثلما يبدو من وحدة متمثّلة في الزُوجية التي تجمع الموجودات البيئية كلّها كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَوْجَيْن لَعَلّكُمْ تَذْكَرُونَ ﴾ (الذاريات: ٤٩)، فالوحدة إذن هي وضع كيفي تندرج فيه كل الموجودات المكونة للبيئة الطبيعيّة التي يعيش فيها الإنسان.

وكذلك فإنّ الموجودات البيئيّة على ما تبدو عليه في الظّاهر من الفرادة الشّخصية والنّوعيّة كما بيّنًاه فإنّها تقوم على نظام دقيق من التّوازن بينها في المقادير والوظائف هو الذي يحفظ وجودها في نطاق الوجود البيئيّ العام بحيث

يؤدي أيّ خلل يصيب بعضها إلى خلل في الوجود البيئي بأكمله، وذلك ما يفيده قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (القمر: ٤٩). فهذا القدر يعني مقادير محدّدة خُلقت عليها مكوّنات البيئة في ذواتها وفي صفاتها من شأنها أن توازن بينها فتتم من ذلك كيفيّة موزونة تحفظ وجودها وتنميه.

إنّ ما ذكرنا من وحدة وتوازن كأمثلة على الكيف البيئي هو في التصور الإسلامي أمر واقع في الوجود الخارجي للبيئة وليس مجرّد تنظيم أضفاه العقل الإنساني على الكمّ البيئي ليكون إذن كيفا موجودا في الذهن دون أن يكون له وجود في الواقع الخارجي، فكما أنّ كلّ موجود بيئي هو موجود واقعي في ذات مادّته وفي شكله وحجمه فإنّه أيضا موجود واقعي في وحدته مع سائر الموجودات وفي توازنه البيئي.

والمعرفة الإنسانية بهذا الوضع الكيفي إن هي إلا استخلاص عقلي لما عليه الوضع البيئي ليصبح ذلك الوضع الخارجي صورة في الذّهن دون أن يكون للعقل مدخل في ترتيب ذلك الوضع أو في الزّيادة عليه والنّقصان منه، وليثبت بذلك وجود واقعي للبيئة في بعدها الكيفي كما ثبتت لها الواقعية في بعدها الكمي، وذلك ما ينطق به القرآن الكريم في تقديره للوجود البيئي من مقامات التّقدير المختلفة المباشر منها وغير المباشر.

إنَّ هذه الواقعيَّة البيئية في بعديها الكمِّي والكيفي كما أردنا أن نبيّنها عنصرا من عناصر البعد المادي لحقيقة البيئة في التصور الإسلامي قد تبدو في الظَّاهر أمرا غير جدير بالتَّنويـه، إذ كأنّما هو من البداهة بحيث لا يتطلّب

البيان، ولكن ليس الأمر في الحقيقة كذلك، فهذه الواقعية البيئية كما صورها القرآن الكريم نازع فيها قديما وحديثا كثير من المذاهب الفلسفية، ومن بينها مذاهب لها تأثير مباشر على الثقافة التي أفرزت الحضارة الغربية الراهنة، وكان لتلك المنازعة في واقعية الوجود البيئي دور مهم في الأزمة البيئية القائمة، وهو ما اقتضى منا بيان حقيقة التصور الإسلامي في هذا الخصوص ليتبين عند المقارنة الأثر البيئي المختلف بين هذا التصور وبين التصور المخالف الذي كان له دور في أزمة البيئة.

## ج \_ مقارنة بالمذاهب:

بالمقارنة بين التصور الإسلامي في هذا الخصوص وبين التصور الفلسفي الذي قامت عليه الحضارة الغربية سواء في جذوره البعيدة أو في مذاهبه الحديثة يتبين أنّ هذا التصور الفلسفي ينزع في الكثير من خطوطه منزعا بيننا إلى تمثّل ذهني للطبيعة تتشكّل فيه كثير من عناصر الحقيقة المادية للطبيعة البيئية من صناعة العقل الإنساني، فإذا صورة هذه الحقيقة كما تحصل في الذهن لايساويها في الخارج وجود واقعي، وذلك لتدخّل العقل في صناعة الصورة الذهنية بإضفائه عناصر من ذاته عليها ، ولا شك أن ذلك الفارق بين الصورة الذهنية للطبيعة وبين الوجود الواقعي لها سيكون له أثر بالغ في التعامل السلوكي إزاء البيئة كما سنبينه بعد حين.

ويمكن أن يُعاد بهذا المنزع الذّهني في التّصوّر الثّقافي للبيئة في الفلسفة الغربية إلى عهد الفلسفة اليونانية، فقد كان برمنيدس يصوّر الوجود البيئيّ على

أنه وهم، ويجعل الوجود الحقيقي وجودا آخر هو الوجود الذي يكشف لنا عنه العقل<sup>(۱)</sup>. ثمّ جاء أفلاطون وطوّر هذا المنزع إلى ما عرف عنه في نظرية المثل الـتي يعتبر فيها الموجودات التي نراها في هذا العالم ليست موجودات حقيقية وإنّما هي مجرّد ظلال وأشباح للوجود الحقّ الكائن في عالم المثل، فكل ما نراه فيما يحيط بنا في البيئة التي نعيش فيها هو ظلال كأنّما نراها في قعر كهف منعكسة عن ذواتها الحقيقيّة الموجودة خارجه ولكنّنا لا نراها في ذواتها، وإذن فإنّنا نتعامل في البيئة مع موجودات موهومة ليس لها وجود حقيقيّ في الواقع الذي نعيشه (۱).

لقد كان لهذا المنزع المثالي صدى مهم في الفلسفة الحديثة اختلفت درجاته وألوانه، ولكنّه يمثّل بدون شكّ ملمحا مهمًا من ملامح هذه الفلسفة في مجملها. ولعل النّقطة القصوى في مثالية الفلسفة الحديثة تتمثّل فيما ذهب إليه الفيلسوف الإيرلندي باركلي ( Berkeley George ت ١٧٥٣) من أن ما نحسبه وجودا واقعيا في بيئتنا وفي العالم كلّه ليس له وجود واقعي في الحقيقة، وإنما هو مجرّد انعكاس لما في عقولنا، ومن أقواله في ذلك: " لا وجود بالمعنى الضيّق للكلمة إلا لأشخاص، أي لأشياء واعية، أمّا الأشياء الأخرى فوجودها لا يعدو أن يكون نوعا من وجود الأشخاص "(٢).

(١) راجع : عبد الرحمن بدوي \_ ربيع الفكر اليوناني: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع: يوسف كرم ــ تاريخ الفلسفة اليونانية: ٨٨.

عن: روبرت أقروس وحورج ستانسيو ـــ العلم في منظوره الجديد: ١٠٤.

وإذا تجاوزنا هذا المنزع المتطرّف في نفي الوجود الواقعي للبيئة فإننا نجد ديكارت وهو أبو الفلسفة الحديثة تتصف مجمل فلسفته بالتّصوريّة التي لاتحظى فيها الموجودات الخارجية إلا بقدر ضئيل من معنى الوجود الواقعي، فوجود هذه الموجودات أساسا هو وجود منبثق عن وجوده الفكرى كما تضمّنته عبارته الشّهيرة " أنا أفكر إذن أنا موجود " فاليقين بوجود الأشياء إنّما هو رهين اليقين بوجود الذات المفكرة، فهذه إذن أقوى يقينا في وجودها من وجود تلك. ثمّ إنّ هذا الوجود البيئي الخارجي الذي اعترف به ديكارت ليس متّصفا إلا بخاصية الامتداد الكمّي، أمّا كل الخواص الأخرى من ضوء ولون وصوت ورائحة وطعم وحرارة فهي ليست إلا انفعالات ذاتية صادرة من ذات المدرك وليس لها في الواقع مصداق، فالواقع المادي الخارجي وخاصة في صفاته الكيفيّة وليس لها في الواقع مصداق، فالواقع المادي الخارجي وخاصة في صفاته الكيفيّة "لم يكن ديكارت قد آمن به إلا بمخالفته للمبدأ التّصوري، ولم يؤمن به إلا هزيلا ضئيلا "(۱).

لقد تأثر الفلاسفة بعد ديكارت بنظرته هذه إلى حقيقة الوجود المادي للعالم البيئي، فسرت موجة من إنكار العالم الخارجي في بعديه الكمسي والكيفي، إمّا إنكارا يكاد يكون كلّيًا كما تقدّم في مذهب باركلي، أو جزئيًا كما تردّد عند الكثير من مشاهير الفلاسفة الموجّهين لتيّارات الفلسفة الحديثة، ففرانسيس بيكون ( Bacon Francis ت ١٦٢٦م) من قبل ديكارت يرى أن العقل " في نقل انطباعاته يخلط بين طبيعته الخاصة وطبيعة الأشياء "(٢)، وهيقل ( Hegel Georg ت ١٨٣١م) يذهب إلى أن انطباعات العقل طبيعة الأشياء الأشياء،

<sup>(</sup>١) يوسف كرم ــ تاريخ الفلسفة الحديثة: ٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـــ العلم في منظور جديد: ١٠٤.

والعقل هو الذي يخلق الواقع ويخلق العالم ويخلق الحقيقة (۱٬۰ وألبير كامو (۱۹۸۰ ت ۱۹۸۰ ت ۱۹۸۰م) عوافق سارتر ( Sartre Jean Paul ت ۱۹۸۰م) فيذهب إلى القول بأنٌ " كلَّ شيء يبدأ بالوعي، ولا شيء يساوي شيئا من دونه "(۲٪).

ويركز ديفد هيوم ( Hume David ت ١٧٧٦ م ) في هذا النّفي للواقع على البعد الكيفي للوجود البيئي، وذلك ما يتبيّن في هجومه الإنكاري العنيف على فكرة العليّة كعلاقة واقعية بين الموجودات ليشرحها على أنّها إنتاج عقلي وهي في الواقع لا تعدو أن تكون مجرّد عادة بين العلّة والمعلول، ويذهب كانط ( Kant في الواقع لا تعدو أن تكون مجرّد عادة بين العلّة والمعلول، ويذهب كانط ( Immanuel ت ١٨٠٤م) بهذا النّفي للكيف البيئي إلى ماهو أبعد من ذلك فيذهب إلى أنّ القوانين العلمية الضّابطة للكيف البيئي لاوجود لها في الطّبيعة وإنّما وجودها فقط في بنية العقل البشري، ويقول في ذلك: "الفكر لا يستمد قوانينه من الطّبيعة ولكنّه يفرضها عليها " ("). وهكذا ينتهي الأمر بالفلسفة الغربية الحديثة التي وجّهت الحضارة الرّاهنة إلى أن رسمت صورة للوجود المغربية الحديثة التي وجّهت الحضارة الرّاهنة إلى أن رسمت صورة للوجود المادي للبيئة تنزع منزع التّصوريّة الذّهنيّة وذلك في مقابل التّصور الثقافي الإسلامي الـذي يجعل من الوجود البيئيّ وجودا واقعيّا مستقلاً في جملته البيئي كما سنبيّنه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> راجع نفس المرجع: ١٠٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> عن نفس الرجع: ۱۰۲

۲۰۵ عن نفس المرجع: ۱۰۵

#### ٢ \_ القيمة المادية للبيئة:

إنّ التصور الإنساني للبيئة فيما تتّصف به من السّموّ والرّفعة أو الدّونية والخسّة ، ومن الخيريّة أو الشّريّة يكون له دون شكّ الأثر الكبير في التّعامل السّلوكي معها سلبا وإيجابا ؛ ولذلك فإنّه يكون من المهمّ أخذ هذا العنصر بعين الاعتبار في تحليل المشكلة البيئيّة والبحث عن أسبابها وطرق علاجها ، ويكون بالتّالي من المهمّ بيان هذه القضيّة في التّصور الإسلامي للبيئة مقارنة بما في التّصور الأثقافي الغربي المسؤول كما بيّنًا سابقا عن الأزمة الرّاهنة للبيئة ، فما قيمة المادة البيئيّة في التّصور الإسلامي لمجمل الوجود البيئي؟

إنّ المتأمّل في نصوص القرآن والحديث، وكذلك المتأمّل في التراث الذي أنتجته الحضارة الإسلامية يتبيّن أنّ البيئة التي يعيش فيها الإنسان تتصف من بين ما تتصف برفعة القيمة وعلو الشأن سواء في ذات مادّتها أو في تراتيبها وأنظمتها، وذلك مهما يكن من أنّ الإنسان نفسه أرفع منها قيمة وأعلى شأنا باعتبار أنّها بجميع مكوناتها إنّما وُجدت من أجله في سبيل تحقيق مهمّة وجوده. ومجمل العناصر المكونة لهذه الصّورة التي تتصف فيها البيئة برفعة المقام تعود إلى معنيين أساسيين هما: الخيرية الذّاتية للبيئة، وكفاية البيئة في تحقيق سعادة الإنسان.

#### أ \_ خبرية البيئة:

إنّ البيئة في التّصوّر الإسلامي متّصفة في ذاتها بالخيرية مستَبعَد منها أيّ معنى من معاني الشّريّة الذّاتية، وذلك سواء باعتبارها وجودا مادّيا في مقابل الوجود العقلي الرّوحي، أو باعتبارها موجودات مفردة من الحيوانات والنّباتات والمعادن، أو باعتبارها نظاما متكاملا من القوانين والعلاقات. وهذه الخيريّة الذّاتية للبيئة هي خيرية متمثّلة في أصل وجودها، كما هي متمثّلة في علاقتها

بالإنسان فيما تقدّمه له من منفعة مادية ومن منفعة روحية، فهي إذن خيرية وجودية وخيرية نفعية وخيرية رمزية.

وأمًا الخيريّة النّفعيّة فتتمثّل في أنّ الموجودات البيئيّة في تفاصيلها مفرداتٍ وأنظمة هي من أجل تحقيق منفعة الإنسان، فهي خير نافع له، وليس شيء منها قطّ وُجد من أجل الضّرر به ليكون شرّا عليه، وما بدا منها في الظّاهر أنّها كذلك، فهي عند التّحقيق تتبيّن خيريتها في نفع جمليّ عامً لا يُرى إلا التّحقيق. وقد أصبح هذا المعنى أيضا عنصرا راسخا في الثقافة الإسلامية، وذلك

<sup>(1)</sup> القاضى عبد الجبار \_ المغنى: ١١ / ١٠٠.

ما بينه أوفى بيان الراغب الأصبهاني في قوله: ".. يجب أن يُنظر هل في العالم شرّ مطلق، فقد ذكر الحكماء أنّا نظرنا وسبرنا فلم نجد فيه شرًا مطلقا بوجه، بل كلّ ما يُعدّ شرًا من وجه فهو يُعدّ خيرا من وجه أو من وجوه .. [و] ما يُعدّ شرًا من وجه وخيرا من وجوه لم يُحكم بكونه شرّا ""، وفصّل هذا الإجمال في قوله: " بين الحكماء كثيرا من فوائد ما عدّه النّاس شرورا .. وذكروا في الحشرات كالدّيدان والنّمل والحيّة والعقرب والبقّ والبراغيث والذّبان والضّفادع والسّراطين إنّما خُلقت من عفونات لو بقيت في الماء والأرض والهواء لكانت أسبابا للوباء، فخلقها الله تعالى منها، وجعل غذاءها تلك العفونات التي منها خُلقت ليقلُ بذلك أسباب الوباء، مع ما فيها من المنافع في جملة الأدوية منابيئة إذن تتّصف في جملتها بالخيريّة النّفعيّة، وتخلو من معاني الشّرُ بالمعنى الحقيقيّ للشرُ.

وأمًا الخيرية الرّمزية فهي تتمثّل فيما تحقّعه مشاهد البيئة للإنسان من خير باعتبارها رمزا لحقائق أخرى وراءها ودلائل على مدلولات غيبيّة تحصل بها للإنسان منافع روحيّة كما بيّئاه سابقا، فهذه المشاهد مهما يبدو عليه بعضها من ضآلة وقلّة شأن في ذاته، ومهما يبدو عليه من انعدام نفع مادي للإنسان بل من إلحاق ضرر به، فإنّ ذلك إنّما هو في الظّاهر فحسب، وإلا فإن فيها خيريّة روحية تبدو في دلالتها الرّمزية التي تعرّف الإنسان بحقيقة الألوهية والبعث فيحصل له بذلك الخير الكثير، ويكون حاصل الحساب في شأنها خيرا من حيث ظُنّ أنّها شرً.

<sup>(1)</sup> الراغب الأصبهائي \_ الاعتقادات: ٢٥٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس الصدر: ٢٥٤.

وفي تأكيد هذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَتَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمًّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَتَلا ﴾ (البقرة: ٢٦)، فقد كانت هذه النّية ردًا على أولئك الذين استتفهوا ما يرد في القرآن الكريم من ذكر لوجودات ومشاهد بيئية استضألوا قيمتها أو استنكفوا منها لما بدا لهم من خساستها أو قلّة نفعها، فجاء هذا البيان القرآني يثبت أن كل تلك الموجودات باعتبارها عناصر بيئية يجب أن تُحسَب في التّقويم حسابا آخر يؤخذ فيه بعين الاعتبار بعدها الرّمزي لتبدو في ذلك الحساب ذات خير للإنسان على خلاف ما ظنّ الجاهلون في تقديرهم البيئي.

وقد أصبح هذا التعليم القرآني ثقافة بيئية قامت عليها الحضارة الإسلامية سواء في السلوك العملي أو في البيان النظري، وذلك ما يبدو في قول الإمام الماتريدي: "إنّ الخلق على اختلاف جوهرهم في المضار والمنافع جعلهم الله في الدلالة على مدبّر لهم حكيم وعلى وحدانيته كجوهر واحد في الإتقان من جهة الدلالة والشهادة "(1)، وهو أيضا ما بينه الجاحظ رادًا على ما اتّهم به من إسفاف لعرضه محقّرات الحيوانات وتوافهها في كتاب الحيوان إذ قال: "..فإيّاك أن تسيء الظنّ بشيء من الحيوان لاضطراب الخلق ولتفاوت التركيب ولأنّه مشنوء في العين أو لأنّه قليل النّفع والرّد، فإنّ الذي تظنّ أنه أقلها نفعا لعله أن يكون أكثرها ردًا فإلا يكن ذلك من عاجل أمر الدّنيا كان ذلك في آجل أمر الدّارين .. [و] اعلم أنّ مواقع منافعها من جهة الامتحان والبلوى، ومن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الماتريدي ـ التوحيد: ١٠٩.

جهة ما أعد الله عزّ وجل للصابرين .. ولتقف حتى تتفكر في الباب الذي رميت إليك بحميلته، فإنّك ستكثر حمد الله عزّ وجل على خلق الهمج والحشرات وذوات السّموم والأنياب كما تحمده على خلق الأغذية من الماء والنّسيم "(). إنّها إذن ثقافة لا تحقّر من أمر البيئة شيئا، بل تعتبر أنّها في أصل وجودها تنعم إلهي على الإنسان، وهي في مجمل أفرادها وأحوالها تحقّق الخير المادي والروحي له حتى وإن بدا بعضها في الظّاهر على خلاف ذلك، وعلى تلك الثقافة قامت الحضارة الإسلامية في مواقفها البيئية.

#### ب ـ كفاية البيئة:

إنّ البيئة التي جُعلت مجالا لحياة الإنسان يطلب فيها استمرارها ونموّها، ويُطلب منه القيام فيها بمهمّة الخلافة لوكانت في تركيبها أو في أنظمتها غير كافية لتلبية طلبه وتحقيق المطلوب منه بوجه من الوجوه لأصبحت في تصوّره قليلة الشّأن عديمة القيمة، بل لأصبحت شيئا ممقوتا كريها في النّفوس، إذ كيف يكون وجود هذه البيئة من أجل حياة الإنسان ثمّ هي لا تكفي مقدراتها لقيام تلك الحياة؟ وكيف يُطلب منه أن ينجز عليها مهمّة وجوده وهي لا تفي بمتطلّبات تلك المهمّة؟

ولكنَ التصور الإسلامي يقوم في تقدير البيئة بهذا الخصوص على خلاف ذلك، إذ يستقر فيه أنّ البيئة التي وُجدت لأجل الإنسان كي تستمر حياته وتنمو، وكي ينجز ما كُلّف به من مهمّة في تلك الحياة إنّما قُدرت في كمّها وكيفها على هيئة من الكفاية الدّائمة لتلبية مطالب الحياة والقيام بمهمّة الوجود مهما يتقدّم الإنسان في طلب تلك المطالب وفي إنجاز تلك المهمّة دون أن يكون لتلك

<sup>(</sup>۱) الجاحظ ـ الحيوان: ٣ / ٢٩٩ ـ ٣٠١.

الكفاية نهاية أو لمقدراتها نفاد، وذلك سواء بما تقدّم من العطاء المباشر، أو بما تنطوي عليه من إمكانات التُثمير والتّنمية، وهو ما من شأنه لا محالة أن يضفي على هذه البيئة في بعدها المادي قيمة في التّصوّر الثّقافي لها، إذ ستستقر صورتها في النّفس على أنّها مورد للحياة لا يفنى، ومُعين على القيام بالدّور في تلك الحياة لا يفتر، وسند للإنسان لا يتخلّى عنه ليلقى به إلى المجهول.

ويتواتر هذا المعنى من كفاية البيئة في القرآن الكريم بما يجعله معنى راسخا في التُصور الإسلامي للبيئة، ويأتي التعبير عن هذه الكفاية في الغالب بديمومة الرزق الإلهي لخلقه عامة وللإنسان خاصة من البيئة الطبيعية، حتى استقر هذا المعنى عنصرا إيمانيا في نفس المسلم. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الأرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: ٦)، وفي قوله تعالى في سياق الحديث عن خلق الأرض: ﴿وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّر فِيها أَقُواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ (فصلت: ١٠)، فالبيئة الأرضية قدر الله تعالى فيها منذ خلقها أقوات من سيوجد عليها من المخلوقات، وليست الأقوات إلا تعبيرا عن كفاية البيئة الأرضية بتوفّر كافة عناصر الحياة فيها في أصل تكوينها.

وهذه الكفاية البيئية هي كفاية قُدرت على أساس من الحكمة الإلهية بناء على علم الله تعالى بمستقبل الحياة على الأرض وما ستتقلّب فيه من أطوار، وبناء على علمه تعالى بطبائع العباد وأوجه تصرّفاتهم في الأرض؛ ولذلك فإنّ هذه الكفاية البيئية هي كفاية تبدو بعض عناصرها ظاهرة بينما عناصر أخرى منها تبقى في حالة كمون إلى أوقات مقدرة تظهر فيها، كما أنّ بعض عناصرها هو عطاء متيسر بصفة مباشرة، بينما بعض آخر منها يستلزم استثمارا وتنمية من قبّل الإنسان، وكل ذلك مقدر على حكمة إلهية في نطاق ما كُونت

عليه البيئة بصفة عامّة من الكفاية، وهوما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ (١٩)وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنْ مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ إلا بِقَدَر مَعْلُومٍ (الحجر: ١٩ - ٢١)، كما يفيده قوله تعالى أيضا: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنزِّلُ بِقَدَر مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنزِّلُ بِقَدَر مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ (الشورى: ٢٧)، إنّه إذن رزق في البيئة موفور في غير نفاد، ولكن خبيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (الشورى: ٢٧)، إنّه إذن رزق في البيئة موفور في غير نفاد، ولكن بعضه منظور ناجز وبعضه خفي مقدّر في ظهوره بأوقات تقتضيها الحكمة.

إذا تأمّلنا في هذا التُصور الإسلامي لقيمة المادّة البيئيّة من حيث الخيريّـة والكفاية وقفنا فيه على معان خاصّة يتميّز بها على التّصور البيئي في سائر الثقافات بما فيها ثقافات كان لها تأثير من حيث تقدير قيمة المادّة البيئيّة على الحضارة الغربية فيما انتهت إليه من مشكلة البيئة الـتي نحـن بصدد بيانها، وهو ما يقتضى المقارنة ببيان هذه القيمة في تلك الثقافات على وجه الاختصار.

ففي الثقافة اليونانية وكذلك في الثقافة الغنوصية الشرقية تُعتبر المادة التي تتشكل منها البيئة موسومة بالخسّة والدونية في أصلها، وذلك في مقال الموجودات العقلية الروحية الموسومة بالسّمو والرّفعة، فمادة الطبيعة هي السّجن الذي حلّت فيه الرّوح الإنسانية بعد وجودها في عالم حرّ مطلق، وهذا السّجن هو الذي يمنع الرّوح من الانطلاق لتعود إلى عالمها الحرّ وتحقّق سعادتها. وقد كانت تروج في تلك الثقافات أنّ مفردات البيئة من طيور ودواب وزواحف وديدان وأحياء بحرية إنّما كان وجودها خطيئة للنّفوس الشرّيرة التي تولد ثانية حالة في هذه الحيوانات عقابا لها على شرّها متدرّجة فيها نزولا بحسب قوة

ما تقترف من ذلك الشرّ، وذلك فيما يُعرف بفكرة التّناسخ الـتي تُعتبر فيها موجودات البيئة لعنة للإنسان على ما يكسب من خطيئة، فهي إذن موسومة بالخسّة والمقت(١).

وفي ثقافة العهد القديم وكذلك العهد الجديد تُعتبر الأرض ملعونة بسبب خطيئة آدم في الأكل من الشُجرة المحرّمة، وهي لذلك تنبت للإنسان الشُوك والحسك، ولا يأكل منها إلا بالتّعب كل أيّام حياته، والله سيخلق للطّائعين أرضا جديدة لينسيهم بها هذه الأرض الملعونة، فلا يبقى لها عندهم ذكر، ولا تبقى تخطر لهم على بال، والأرض إنّما هي رمز للبيئة كلّها بجميع مكوّناتها، فهي موسومة بالخسّة أيضا كما في عقيدة التّناسخ، إذ هي مثلها لعنة بسبب خطيئة الإنسان (۱۰).

وبالرغم من أنَ الفلسفة الحديثة هي فلسفة مادية في صبغتها العامنة إلا أنها لا تخلو أيضا من معنى الدونية التي تسري على مظاهرها المختلفة من المكونات البيئية، فالنزعة المثالية التي تجعل الوجود العقلي هو أصل الوجود المكونات البيئية، فالنزعة المثالية التي تجعل الشأن، وقد تبلغ به قلة الشأن إلى المادي تجعل من البيئة المادية تابعا قليل الشأن، وقد تبلغ به قلة الشأن إلى درجة الانعدام في الواقع الخارجي كما رأيناه عند باركلي. وتفقد البيئة الطبيعية أيضا القدر الكبير من قيمتها حينما تفقد بعدها الروحي، فلا يكون فيها مجلًى لوجود أعلى، ولا مظهر لجمال حقيقي واقعي كما بيئاه سابقا، إنها تكون إذن مجرد امتداد مادي متجهم قاحل متصف بقدر من الدونية بالنسبة للوجود العقلي الثري الخصب. وتنزع بعض التيارات الفلسفية الحديثة منزعا تعتبر فيه

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة اليونانية: ١٠٦.

<sup>(&</sup>quot; راجع في هذه الماني بيانات مؤيّدة بنصوص في: كاصد الزيدي ـ الطبيعة في القرآن الكريم: ١١٧.

يكون به أنس، وبالعبثية في سيرته فلا يُدرك له معنى، وهو ما عبر عنه ألبير كامو في قوله: " إنّ ما يتّصف به العالم من تبلّد وغرابة هو العبث بعينه "(١).

وممًا يمكن أن يُعتبر مندرجا في التّصور الاستنقاصي للبيئة ما تقوم عليه الفلسفة الحديثة في وجهها الاقتصادي بالأخصُ من فكرة افتقار البيئة إلى الكفاية في إعالة الحياة، وذلك فيما يُعرف بنظرية النَّدرة في الموارد الطَّبيعيَّة، فالمقدّرات البيئيّة التي من شأنها حفظ الحياة الإنسانية وتطويرها في هذا التّصوّر تتُصف بالقلّة بل بالنّدرة، وذلك معناه أنّه سيأتي على الإنسان يوم تنفد فيه تلك المقدرات جرًاء الاستهلاك المتكاثر المستديم، فيكون إذن وجوده عرضة لخطر الفناء، إنها إذن بيئة وجد الإنسان نفسه فيها وهي غير مشتملة بما يكفى على مقوّمات ذلك الوجود، وغير متوفّرة على ما يحفظ الحياة وينمّيها إلى أعلى درجاتها التي يتوق إليها الإنسان، فأيّ قيمة إذن لهذه البيئة العاطلة عن توفير شروط الحياة، الملقية بالإنسان في يوم مًا من حياته إلى أبواب الفناء حينما تنفد منها مقوّمات الحياة بنفاد مواردها؟ إنّها إذن منازع بيّنة الملامح في الفكر الفلسفي الحديث، بعضها منحدر من نظريات قديمة، وبعضها ناشئ من تفكير جديد، وتلتقى كلُّها عند معنى للوجود المادّي البيئي تكون فيه البيئة موسومة بالدُونية والخسُّة وضآلة الشَّأن على اختلاف الصُّور والتَّعابير في ذلك.

## ٣ ـ أثر الحقيقة المادية في السلوك البيئي:

كما تبين آنفا أن للتُصور الروحي للبيئة أثرا بالغ الأهمية في التُصرُف السُلوكي إزاءها من وجهي السُلب والإيجاب، فإنه يتبيّن أيضا أن للتُصور المادي لحقيقتها أثرا مشابها في ذلك التُصرَف من الوجهين بحسب ما يكون

<sup>(&</sup>quot; عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو \_ العلم في منظوره الجديد: ١٠٦.

عليه ذلك التَّصوَر، إذ التَّصرَف البيئي كما أسلفنا يتحدد بقدر كبير بمجمل الحاصل في الدَّهن من الصورة الثقافية للبيئة بعنصريها الرُوحي والمادي.

ولمًا كان التصور الإسلامي لمادة البيئة قائما كما بيّنًا على أن هذه المادة لها وجود واقعي حقيقي، سواء باعتبارها كمّا عامًا، أو باعتبارها أفرادا وأنواعا، أو باعتبارها كيفيّات من العلاقات والأنظمة، فإنّ التّعامل معها سيكون تعاملا مع موجود واقعي كما يبدو عليه في تفاصيله وجزئيّاته لا مع شيء موهوم أو مع شيء موجود كلّيًا أو جزئيّا في صورة العقل فحسب كما هو الأمر في العديد من التّقافات الأخرى.

وهذا التّعامل مع البيئة باعتبارها وجودا واقعيا يثمر أوّل ما يثمر اليقين بإمكان المعرفة لحقيقتها المادّية في مادّة تكوينها وفي سننها وقوانينها التي تجري عليها، وبذلك ينتفي الشّك في إمكان هذه المعرفة والرّيب في البلوغ إليها على وجه اليقين. وقد قامت الثقافة الإسلامية بناء على هذا التّصور على منزع وثوقي يقيني بمعرفة حقيقة الطبيعة في حين كان الشّك منزعا فلسفيًا قويًا في الثقافة الغربية نبتت جذوره في الفلسفة اليونانيّة، وامتدّت إلى الفلسفة الحديثة كما يتبيّن في الشك الديكارتي الذي أثر في مجمل الفلسفة الحديثة حتى انتهى الأمر إلى أن " يفترض ألبير كامو ضمنيا شأن جميع أسلافه منذ بيكون وقاليليو أن الحواس والعقل يتاثران بطريقة التّأثير نفسها في المادّة، ويلزم من ذلك بالضّرورة أنّنا لا نستطيع أن نعرف إلا إدراكاتنا لا طبيعة الأشياء بذاتها لأنّ

جميع الأفكار مصوغة على طريقة البشر .. إنّ الفلسفة المعاصرة تتّصف بيأس فكريّ كلّى، هو التّخلّى عن أمل في معرفة العالم "(۱) .

وفي حين يفضي الوثوق بإمكان المعرفة للبيئة الطبيعية باعتبارها واقعا حقيقيًا إلى علاقة تواؤم وتواصل بين العقل المدرك وبين الطبيعة التي يمكن إدراكها، وبالتّالي إلى علاقة تواصل وانسجام بين الإنسان والبيئة كما كان ذلك أثرا بينا في الحضارة الإسلامية على ما سنبيّنه في الفصل القادم، فإنه على العكس من ذلك يفضي الرّيب في إمكان معرفة حقيقة الطبيعة والشك في إمكان الوصول إليها إلى ضرب من الانفصال بين العقل والعالم لما يرسنخ ذلك الشك من تناقض بينهما، وهو ما ينتهي إلى انفصال بين الإنسان والبيئة ينتج منه شعور بالغربة إزاءها، ثمّ يتّخذ ذلك مظهر الصراع بين الطرفين مع ما ينتجه ذلك الصراع من آثار مدمرة في البيئة.

وقد كان هذا المعنى ملحظا ذكيًا لآل قور حينما قال معقبًا على الأثر البيئي لفلسفة ديكارت: "إنّ النّهج الديكارتي إزاء قصّة الإنسان يسمح لنا بالاعتقاد بأننا منفصلون عن كوكب الأرض، مخوّلون بأن ننظر إليها على أنّها مجرّد تجمّع من الموارد الطبيعيّة غير الحيّة التي يمكننا استغلالها بالطريقة التي تروقنا، وقد أفضى بنا هذا المفهوم المغلوط الأساسي إلى أزمتنا الراهنة "(")، وحينما قال أيضا معقبًا على ذات الموضوع: " منذ أعاد ديكارت تثبيت دعائم الفكرة الأفلاطونية [ التي تفصل بين العقل والعالم ] وأطلق الشرارة الأولى

<sup>(</sup>١) روبرت أقروس وجورج ستانسيو \_ العلم في منظوره الجديد: ١٠٦.

<sup>(&</sup>quot;) آل قور ـ الأرض في الميزان: ٢٢١.

للثورة العلمية، فإنّ الحضارة الإنسانية أخذت تختبر نوعا من مبدإ هايزنبيرة (''
ولكن على نطاق واسع جدًا، إذ أنّ لجوء الشّخص إلى عـزل نفسه فكريا عـن
العالم لكي يتمكّن من ملاحظته يؤدّي في حدّ ذاته إلى تغيير العالم الـذي تجـري
ملاحظته؛ لأنّه ببساطة لم يعد الارتباط بينه وبين الشّخص القائم بالملاحظة كما
كان في السابق" (''). إنّها إذن فلسفة ديكارت الشّكيّة وتداعياتها فيما بعدها هي
التي أحدثت الانفصال بين العقل والطبيعة، وكانت بالتالي من أسباب التّصـرّف

وعلى نفس الشّاكلة فإنّ التعامل مع المادّة البيئيّة حينما يكون على أساس تصوّر تكون فيه متّصغة برفعة القيمة وعلوّ الشأن: خيريّة في أصل وجودها وفي تفاصيل أفرادها وأنظمتها، وكفاية غير محدودة لإعالة الحياة، وغائيّة في سيرورتها ذات أنساق موزونة، يكون تعاملا يتوخّى فيها الرّفق في الاستثمار والمحافظة على كينونتها كما هي على غائيّتها ونظامها، والعمل على تنمية مواردها وتوليد طاقاتها الكامنة بما يضمن استمراريتها في العطاء، فحينما يتصوّر الإنسان أنّ في شيء ما من الأشياء خيرا دائما له، وحينما يكون ذلك الخير مرتبطا بنظام وغائية، فإنّ ذلك من شأنه منطقيا أن يجعل التصرّف الإنساني إزاءه محافظا رفيقا، وذلك كان شأن الحضارة الإسلامية في سلوكها البيئي.

ولكن حينما تكون صورة المادة البيئيّـة تتضمّن معنى الشّريّة والخطيئة واللّعنة، وحينما تتضمّن معنى العبثيّة والفوضى، فإنّ التّعامل السّلوكي معها سيكون موجّها بدافع الاحتقار لها وعدم المبالاة بها بل والنّقمة عليها، وذلك قد

<sup>(</sup>١) فحواه أنَّ عملية ملاحظة الطَّواهر الطَّبِيميَّة في حد ذاتها يمكن أن تغيَّر من طبيعة هذه الطَّواهر، وذلك ما يندرج في ضرب من التصوريَّة التي ترى العقل أصل الوجود الطبيعي.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نُفْس الرجع: ٢٥٤.

ينتهي بموقف انعزالي عنها باعتبارها شرًا ينبغي الابتعاد عنه للخلاص من شريته، فلا يكون إذن منها انتفاع، وهو شأن التقافات الغنوصية الصوفية التي كانت تجعل هدفها الأعلى الخلاص من عالم المادة بالابتعاد عنه وتخليص النفس منه، وقد ينتهي بموقف الهجوم عليها لافتكاك منافعها، ومغالبتها للتوقي من شرورها، وذلك في غير ما مبالاة بما يصيبها أثناء ذلك من الجروح، وما يلحقها من أضرار، وذلك هو شأن الحضارة الغربية فيما انتهت إليه من إصابة البيئة بأزمة خطيرة.

إنَّ هذه التَّصوّرات لحقيقة البيئة في بعدها المادّي تستقرّ في المخزون الثِّقافي لتصبح عنصرا موجّها للتصرّف البيئي بصفة تلقائيّة وعن غير وعي في كثير من الأحيان، فإذا الحضارات التي توجِّهها ثقافة يستقرّ فيها معنى الواقعيّة للوجود البيئي والتَّواصل العقلي معه، ومعنى الرَّفعة وعلوَّ الشَّأن تتصرَّف في البيئة تصرَّفا فيه الرَّفق بها والحفاظ على مقدّراتها، وأمّا الحضارة التي توجّهها ثقافة لا تُعتبر فيها المادّة البيئيّة إلا وجودا ذهنيا في جملتها أو في تفاصيلها لامصداق له في الواقع، ولا تُعتبر فيها إلا لعنة بسبب خطيئة الإنسان، أو هي ليست إلا مصدرا لحياته توشك مقدّراته النّادرة على النّفاد، فإنّها ستكون حضارة متعاملة مع البيئة بالعنف والاستنزاف الأهوج، وذلك شأن الحضارة الغربية، فالفلسفة الحديثة التي قامت عليها وصلت بها بسبب تصوِّرها للحقيقة المادّية للبيئية " إلى حدُّ التِّساؤل الشِّهير: إذا ما هوت إحدى أشجار الغابة ولم يكن هناك إنسان ليسمع صوت سقوطها، فهل يصدر عنها صوت؟ وإذا ما دمُرت المناشير الآلية كلِّ الغابات المطيرة على ظهر الأرض، وكان الناس الذين يديرونها بعيدين جدًا بحيث لا يسمعون صوت ارتطام الأشجار بأرض الغابة العارية، فهل هذا يهمَّ

في شيء؟ "('). وينضاف هـذا التصور للحقيقة المادية للبيئة إلى ذلك التصور لحقيقتها الروحية ليكونا معا موجّها فعالا للحضارات في تصرّفها البيئي استثمارا رفيقا كما هو في الحضارة الإسلامية، أو مغالبة استنزافية عنيفة جارحة كما هو في الحضارة الغربية، وكل من هذا وذاك يثبت أنّ المسكلة البيئية تضرب بجذورها العميقة في التصور الثقافي لحقيقة البيئة، وليست مجرد مشكلة تقنية كما يظنّ البعض.

<sup>(&</sup>quot; آل قور ـ الأرض في الميزان: ٢٥٨

## الفصل الثاني

# التصور الثقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة

#### تمهيد:

الإنسان هو العنصر البيئي الوحيد القادر على إحداث تغيير في البيئة. يؤثر في توازنها الطبيعي، وذلك بما أوتيه من الإرادة الحرّة التي تغيّر اتّجاه الأحداث، ومن القدرة على تنفيذ تلك الإرادة، في حين تسير كل الكائنات الأخرى وفق غائية بيئية مرسومة لا تملك إلا أن تنخرط في مسارها العام. ومن أهم الموجّهات لتلك الإرادة الحررة في الإنسان التي يمكن أن تحدث التّغيير البيئي ما يحمله من تصور ثقافي لحقيقة البيئة. وكما كان تصور حقيقة البيئة في ذاتها عاملا مهمًا في توجيه إرادة الإنسان في تصرّفه البيئي مثلما بينا سابقا، فإن من أهم العناصر المؤترة في ذلك التّوجيه تصور حقيقة البيئة من حيث العلاقة بينها وبين الإنسان.

إنّ الإنسان يحمل من بين كل كائنات البيئة تصورًا ثقافيا لعلاقته بها، سواء كان ذلك التّصور دينيًا أو فلسفيًا أو أسطوريا، وهو تصور يتحدد فيه مدى الاتّصال بينه وبينها في حقيقة كل منهما، كما يتحدد فيه الدّور الدي يكون للبيئة في أداء الإنسان للمهمّة التي يقوم بها في حياته، والمسؤولية التي تكون عليه إزاءها مترتّبة على مدى ذلك الاتّصال وطبيعة ذلك الدّور. فمجمل هذه العناصر في علاقة الإنسان بالبيئة تُعتبر موجًها أساسيا لفعله فيها، وتتوقّف

طبيعة ذلك الفعل سلبا وإيجابا على ما تكون عليه تلك العناصر من تقدير في التُصور الثقافي.

وكما كان لتصور هذه العلاقة بين الإنسان والكون أثر بين في تعامل الحضارات السّابقة مع البيئة وأثرها فيها، فإنّ هذا التّصور كما هو في الفلسفة الحديثة والمعاصرة التي انبنت عليها الحضارة الغربية كان له هو أيضا أثر بالغ في توجيه هذه الحضارة من حيث تعاملها البيئيّ، بحيث يمكن القول إنّ الأزمة البيئيّة التي انتهت إليها هذه الحضارة هي في شطر كبير منها نتيجة تصور لعلاقة الإنسان بالبيئة ترسّخ في ثقافة الغرب، ومن ثمّة فإنّ التّعامل مع هذه الأزمة بالتّحليل أو بالمعالجة لا يمكن بحال إلا أن يقوم من بين ما يقوم على فحص هذا التّصور وتقويمه، ثمّ على تغييره وإصلاحة.

وفي التُقافة الإسلامية يقوم تصور لحقيقة العلاقة بين الإنسان والبيئة كونته في الأذهان تعاليم القرآن والحديث، وكان من بين الموجّهات المهمّة للسّلوك البيئي في الحضارة الإسلامية. وفي هذا التّصور الإسلامي من التّميّز في أسسه وفي بنيته ما يمكن من طرحه بجدارة في ساحة الحوار الحاصل في قضيّة الأزمة البيئية الرّاهنة ليكون بديلا للتّصور الفلسفي الذي كان من أسباب نشوء هذه الأزمة؛ وذلك لما يجنّب في التّصرف البيئي من الآثار الضّارة التي أفضى إليها التّصور الثلقافي الغربي للعلاقة بين الإنسان والبيئة.

ويقوم التصور الإسلامي في هذا الخصوص على تقرير صلة بين الإنسان والبيئة الطبيعيّة ترتقي إلى درجة أن تكون ضربا من الوحدة بينهما ذات جانب مادّي وجانب روحي، ولكن في ذات الوقت ينفسح فيها مجال لتميّز معنوي

يرتفع به الإنسان في قيمته على سائر مكونات البيئة، كما يقوم على تقرير دور للبيئة في قيام الإنسان بمهمّته في الحياة التي خُلق من أجلها، وهو دور هُيئت في أصل طبيعتها لتقوم به حسبما تتطلّبه تلك المهمّة، وهو الدور المعبّر عنه في التصور القرآني بالتسخير، ومن هذا وذاك ترتب أن يقوم ذلك التصور على تقدير لمسؤولية الإنسان إزاء البيئة من حيث الالتزام المادي والأخلاقي نحوها فيما له هو منها وما لها هي عليه، ضبطا للعلاقة بين الطرفين في جانب مسؤولية الإنسان على البيئة بمقتضى التّكليف المبني على العقل، إذ هي لا يُتصور في جانبها مسؤولية.

إنّ هذه العناصر في علاقة الإنسان بالبيئة: صلة الوحدة، وتسخير البيئة، ومسؤولية الإنسان على البيئة، لمن شأنها أن توجّه التصرّف البيئي وجهة أخرى مخالفة لما هو عليه الأمر الآن في التصرّف البيئي للحضارة الغربية الموجّه من التصور الثقافي الذي قامت عليه تلك الحضارة، وهو أمر يتبيّن بالتّحليل المنطقي لما تغضي إليه في الواقع من تصرّفات بيئية عناصر ذلك التّصور كما رسمتها تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتبيّن أيضا من واقع التّجربة الحضارية الإسلامية في سلوكها البيئي كما وجّهته عناصر تلك الصّورة، كما يتدعّم ذلك الأمر بالمقارنة بين الحضارات وخصوصا منها الإسلامية والغربية فيما أفضت فيه منطلقاتها الثّقافية في هذا الخصوص إلى النّتائج العملية في هذا الخصوص إلى النّتائج العملية في التّصرّف البيئي، فتلك عناصر ثلاثة سنأخذها بعين الاعتبار فيما نعرضه تاليا من تصوّر ثقافي إسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة وأثره السّلوكي فيها، وذلك من خلال عنصرين يبيّن كلٌ منهما ركنا من أركان العلاقة بين الإنسان والبيئة،

يهتم أوَلهما بالعلاقة الوجوديّة التي محورها الوحدة، ويسهتم الثّاني بالعلاقة الوظيفيّة التي محورها التّسخير.

## I العلاقة الوجودية:

إنّ القارئ للقرآن الكريم والحديث الشّريف يتبيّن في عرضهما للعلاقة بين الإنسان والبيئة أنّ الطّرفين يرتبطان في وجودهما بوحدة قوية وليسا بحال من الأحوال أمرين منفصلين عن بعضهما أو مضادّين لبعضهما، فالإنسان واحد من الموجودات البيئية الكثيرة، وهو وإن كان يتّصف بالفرادة في نوعه فرادة متميّزة عن فرادة غيره من الأنواع، إلا أنّه يندرج ضمن سائر المكوّنات البيئية الكثيرة، ويتّحد معها كلّها ليشكّل الجميع الهيئة البيئية الكبرى مفردات وأنظمة في انسجام وتوافق لا يكون فيه أيّ نوع منها بما في ذلك الإنسان غريبا عن مجموعها، وكأنما هو قادم إليها من خارجها، وخاضع لطبيعة غير طبيعتها، بل الجميع مشمول بنفس الطبيعة خاضع لنفس النُظام مهما يكن من ترتبها ترتبا قيميًا في درجات أعلى درجة منها يحتلّها الإنسان لخصائص تكوينيّة فيه تميّز بها عن غيره من كائنات البيئة ولكن في نطاق الوحدة الشّاملة للجميع.

إنها إذن وحدة بين الإنسان والبيئة الطبيعيّة مع تميّز قيميّ للإنسان في نطاق تلك الوحدة تمثّل خطّا بيّنا في التّصوّر الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة ستكون له آثار سلوكية في الوجهين على نحو ما نفصّله تاليا من مظاهر تلك الوحدة ونطاق ذلك التّميّز وما لهما من أثر سلوكي بيئيّ، مقارنة في ذلك بتصورات مخالفة وآثارها السلوكية.

### ١ \_ وحدة الإنسان والبيئة:

تتجلّى الوحدة بين الإنسان والبيئة كما يصوّرها القرآن الكريم والحديث الشريف ويحرصان على إبرازها في مظاهر عديدة ترجع في معرض تعدّدها إلى مظهرين أساسيين: وحدة ذات طبيعة مادّية، ووحدة ذات طبيعة روحية وجدائية.

## أ \_ الوحدة المادية:

إنَّ الإنسان على ما يبدو عليه من تميز على سائر الموجودات البيئية في الشُكل والمظهر وفي خاصية الإدراك والقدرة على التصرف حينما يُنظر إليه من جهة التُكوين المادي يتبين أنه ينخرط في وحدة مادية مع تلك الوجودات تظهر فيما يشمل الجميع من وحدة في عناصر التُكوين ووحدة في القانون المنظم لتلك العناصر في حركتها.

### أولا \_ وحدة العناصر:

فمن حيث وحدة العناصر بين الإنسان والبيئة يقرر القرآن الكريم أنّ الإنسان يوجد من نفس العناصر التي تتكون منها الموجودات البيئية الجامدة والحيّة، فحينما يُقارن بما على الأرض من جمادات يتبيّن على ما يبدو في الظّاهر من تناقض بينه وبينها أنّ أصل تكوينه ليس إلا ممّا تتكون هي منه معبرا عنه في القرآن الكريم بالتراب الذي يرمز إلى عناصر المعادن التي تتكون منها كلّ مفردات البيئة على اختلافها كما في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ البيئة على اختلافها كما في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ البيئة على الخرض من من المبئة على الأرض من من المبئة على الأرض من أمّ وحدةً في التكوين جامعة بينه وبينها من أهم عناصرها مظاهر الحياة يتبيّن أنّ وحدةً في التكوين جامعة بينه وبينها من أهم عناصرها

عنصر الماء كما عبّر عنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (الأنبياء:٣٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ (النور: ٤٥).

وكما تربط الإنسان بالبيئة وحدة مادّية في عناصر التّكويـن، فإنّه تربطه معها وحدة مادّية في الكيفيّة التركيبيّة لتلك العناصر، فقد رُكبت الموجـودات البيئيّة كلّها بما فيها الإنسان بكيفيّة التّزاوج كما يثبته قولـه تعالى: ﴿ومن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنًا زَوْجَيْن لَعَلَّكُم تَذَكّرون﴾ (الذاريات: ٤٩)، وكذلك قولـه تعالى: ﴿سُبْحَانَ الّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّـهَا مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ﴾ (يس: ٣٦).

ويبلغ البيان القرآني أوجه في الدُلالة على الوحدة المادّية بين الإنسان والبيئة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح:١٧)، فالتعبير بالإنبات من الأرض هو تعبير يوحي بوحدة العنصر بين الإنسان وكل ما ينبت من الأرض متمثلة في إنشاء الإنسان مثل جميعها من عناصر الأرض، ووحدة الكيفيّة بينها متمثلة في نشوء بعضها من بعض وفق دورة تشملها جميعا " فالله تعالى أنبت الكلّ من الأرض لأنّه تعالى إنّما يخلقنا من النّطف وهي متولّدة من الأغذية المتولّدة من النّبات المتولّد من الأرض "".

#### ثانيا \_ وحدة القانون:

تتمثل هذه الوحدة فيما ينتظم الإنسان والمكونات البيئية جميعا من قانون موحّد تخضع له جميعا دون أن يند عنه شيء منها، وذلك سواء في أصل نشوئها، أو في سيرورتها أثناء وجودها، أو في انتهائها إلى مصيرها.

<sup>(</sup>۱) الرازي - التفسير الكبير: ٢٩ / ١٤١

ففي أصل وجودها تخضع مكونات البيئة جميعا بما فيها الإنسان لقانون العليّة الذي تنشأ فيه جميعا بعضها من بعض على سبيل السّببيّة وفق التّقدير الإلهي دون أن يكون أيّ منها خارجا عن تلك الدّائرة، ناشئا من ذاته بدون سبب، فالإنسان الـذي يُظنّ في الظّاهر باعتباره أرفع الموجودات البيئيّة لما يشتمل عليه من عنصر الرّوح أنّه ربّما كان بسبب ذلك نابتا في خلقه باستقلال ليس في حقيقته إلا مخلوقا من أدنى تلك الموجودات وهو العلق، كما جاء في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ باسْمٍ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(١)خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (العلق: ١-٢)، ولمّا كانت هذه الآية هي أوّل ما نزل من القرآن الكريم فإنها تكون بالغة الدّلالة في لفت الانتباه ثقافيًا إلى السّببيّة قانونا تجري وفقه كل للوجودات البيئيّة بما فيها الإنسان.

وفي أثناء وجودها تخضع الموجودات البيئية كلّها بما فيها الإنسان لوحدة تكامل وجودي تحتاج فيه لبقائها ونموّها إلى بعضها بعضا في شبكة بالغة التعقيد لا يفلت منها أي موجود بيئي ليكون مستقلاً في وجوده عن غيره بأي وجه من وجوه الاستقلال، وهو ما يشير إليه قوله تعالى في توقّف الحياة على عنصر الماء: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيّ الله (الأنبياء: ٣٠)، وعلى ذلك تُقاس كل الموجودات البيئية في توقّف بعضها على بعض.

وفي سيرورتها تخضع الموجودات البيئية كلّها لقانون الحركة والتّغير الذي تكون به جميعا منقلبة في كلّ لحظة من لحظات الزّمان من حال إلى حال دون توقّف أيّ منها في نقطة استقرار وثبات، مهما تكن تلك الحركة الانقلابية ظاهرة للحواس أو خفية عنها، فالجبال كرمز للمادّة البيئيّة الجامدة على ما

تبدو عليه في الظاهر من استقرار ليست في حقيقتها إلا متحركة حركة دائبة لا تتوقف (وَتَرَى الجِبالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وهي تَمُرُ مَرَّ السَّحابِ) (النمل/٨٨)، والنبات رمزا للكائنات الحية على الأرض يكون في حركة دائبة أيضا لا تتوقف، فالله تعالى يُجري الماء (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَائه ثُمَّ يَهيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعِلُهُ حُطَامًا) (الزمر: ٢١) وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان، فالله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ فِلْ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ (غافر: ٢٧)، إنه قانون الحركة والتَغير الذي يوحد الإنسان وكل الكائنات البيئية.

وفي نهايتها تخضع جميع الكائنات البيئية بما فيها الإنسان إلى قانون موحد هو قانون الفناء الذي يأتي عليها جميعا، فلا يبقى منها شيء على ظهر الوجود أفرادا وأنواعا، وإن اختلفت آجالها قصرا وطولا ف (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ (القصص: ٨٨) يتساوى في ذلك الإنسان مع كل مفردات البيئة، وإن اختلف عنها فيما بعد ذلك الهلاك من بعث وحساب. وبذلك يتبين أن التصوير القرآني للوحدة بين الإنسان والبيئة جاء تصويرا مُؤكّدا في مظاهر متعددة ومقامات مختلفة، وهو فيما يبدو عليه في ظاهره من وضوح قد لا يستحق مثل ذلك التأكيد المكرر يبين عن قصد قرآني تربويً سلوكي في التُعامل البيئي سنبينه بعد حين.

### ب ـ الوحدة الروحية:

ليست الوخدة التي يثبتها القرآن الكريم بين الإنسان والبيئة بمقتصرة على الوحدة المادية، بل هو يتعدد بها إلى وحدة بينهما ذات بعد روحى،

وذلك بما يصور من رابطة للإنسان بالموجودات البيئية تجعله يشعر كأنما هو من القرب منها وهي من القرب منه من الناحية الوجدانية بحيث تتكون منهما وحدة جامعة من الأخوة والمحبّة والرّأفة والتّوافق النّفسي. فهذه المعاني كلّها يحرص القرآن الكريم على بتّها وإبرازها في صلة الإنسان بالبيئة بأساليب مختلفة وفي مقامات متعدّدة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يستقرّ في الذّهن من مجملها صورة عن هذه الصلة تتضمّن معنى من الوحدة الوجدانية الرّوحية تتجاوز تلك الوحدة المادية الجافّة متمثّلة في وحدة العناصر ووحدة القانون. ويتكون هذا المعنى المتضمّن للوحدة الرّوحية من جملة من العناصر لعلل من أهمّها ما يلى:

### أولا \_ وحدة الولاء لله:

يصور القرآن الكريم كلاً من الإنسان والبيئة الطبيعية على أنهما طرف موحد في خضوعهما كليهما لنفس القدرة الخالقة لهما والحكمة المدبرة لشأنهما، فكأن بينهما إذن أخوة في هذا الشأن، إذ ينتميان كالإخوة إلى نفس السبب الموجد وإلى نفس السبب الرّاعي، فهما إذن ينخرطان ضمن طرف واحد مخلوق مدبر إزاء موجود خالق مدبر لهما جميعا، وهما لذلك يدينان له سويًا بالولاء وإن اختلفت بينهما هيئة ذلك الولاء وطبيعته وتعابيره.

ومن مظاهر هذا الولاء لله تعالى الذي يتوحّد فيه الإنسان والبيئة ما يشملهما جميعا من وحدة المأتى وفق تقدير مسبق للكم والكيف والوظيفة، فالله تعالى ﴿خَلْقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيلًا ﴾ (الفرقان: ٢)، ووحدة المصير الذي ينتهيان إليه بعد تحقق الغاية من وجودهما وفق ذلك التقدير، ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (المائدة: ١٨)، وفيما بين ذلك المأتى وهذا المصير يخضعان جميعا للتدبير الموحد من قِبل الله تعالى الذي

يرعاهما برحمته ويسيرهما بحكمته، فالله تعالى: ﴿هو الذي يُدَبِّر الأَمْرَ من السَّماءِ إلى الأَرْض﴾ (السجدة: ٥).

ومن هذه الوحدة في المأتى والمصير والتّدبير بين الإنسان والبيئة تنشأ وحدة بينهما في الخضوع المشترك لن بيده الخلق والمصير والتّدبير، ووحدة في الولاء له. فكل منهما خاضع بالعبودية لله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴾ (مريم: ٩٣)، فالإنسان كما سائر المكونات البيئية خاضعة لله تعالى، تجري عليها جميعا قوانينه وسئنه التي لا تستطيع منها فكاكا، وهي جميعا تمارس هذه العبودية فعلا وتعترف بها قولا وحالا فوإن من شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ ﴾ (الإسراء: ٤٤)، فالتسبيح هو الاعتراف بالخضوع لله تعالى، وهو مسلك جميع الموجودات البيئية وإن اختلفت طريقة التّعبير عنه بين الإنسان وغيره.

#### ثانيا \_ وحدة الوجدان:

يصور القرآن الكريم والحديث الشريف رابطة وجدانية بين الإنسان والبيئة، وهي وحدة تتمثّل في عواطف مشتركة يتبادلانها بينهما، وتكون منطقة مشتركة يمتد فيها كل منهما إلى الآخر في حركة وجدانية تشبه تلك التي تكون بين بني البشر. وإذا كان هذا التصوير للوحدة الوجدانية بين الإنسان من جهة والبيئة من جهة أخرى ينحو منحى الحقيقة الواقعية في جهة الإنسان، وينحو منحى الرمزية في جهة الموجودات البيئية، فإنه على أية حال يقصد منه تأكيد تلك الوحدة في التصور الإسلامي كخط أساسي من الخطوط المكونة لعلاقة الإنسان بالبيئة عموما، وهو خط يترتب عليه أثر تربوي عظيم في السلوك البيئي.

ومن مظاهر هذه الوحدة الوجدانية كما صُورت في القرآن والحديث في طرفي الحقيقة والرمز ما يربط بين الإنسان والبيئة من عاطفة المحبّة النّاشئة من

وشائج القرابة بينهما وما يترتب عليها من عواطف الرَّأفة والرَّحمة والاحترام، وقد جاء ذلك المعنى مطردا في البيانات القرآنية والحديثيّة بصفة مباشرة وغير مباشرة، ممًا يتبيّن معه أنَّ المقصود معنى أصليً في صلة الإنسان بالبيئة وليس مجرّد خواطر عارضة.

ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من تشبيه للأنواع البيئيّة المختلفة عامّة، ومن الأنواع الحيوانيّة خاصّة بالنّوع الإنساني في انتظامها جميعا أمما كما ينتظم نوع الإنسان أمما، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا أَمَمُ أَمْتَالُكُمْ ﴾ ( الأنعام: ٣٨)، فهذه المثليّة بين الإنسان والحيوان في الأممية تتسع للعديد من العناصر (۱) المستركة بينهما التي تلتقي كلّها عند معنى القرابة بين الطرفين، وهو ما يتيح مجالا من العاطفة الوجدانية تترتّب في العادة على ما بين الموجودات من القرابة.

ولعل من أبرز ما يمثل تلك العاطفة الوجدانية بين الإنسان والكائنات البيئية ما جاء في قوله صلّى الله عليه وسلّم في جبل أحد لما أشرف عليه وهو راجع إلى المدينة من سفر "هذا جبل نحبه ويحبّنا" (")، فهو تعبير عن عاطفة وجدائية هي عاطفة المحبّة بين الإنسان وبين هذا الجبل، ويمكن أن تتعدّى هذه العاطفة بالقياس إلى سائر مظاهر البيئة من المخلوقات، فإذا عاطفة من المحبّة والود تربط بين الإنسان وبين البيئة بأكملها.

<sup>&</sup>quot; راجع: الرازي - التفسير الكبير: ١٢ / ٢٢٢.

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري ـ كتاب فضائل المدينة / باب حرم المدينة.

ومن مظاهر هذه الوحدة الوجدانية أيضا في التصوير القرآني والحديثي ما يتكرّر فيهما من ضرب التشابيه والأمثلة بين الإنسان وبين موجودات ومشاهد بيئية في كلّ من طرفي الصلاح والطلاح، وذلك مثلما جاء في حديث ابن عمر من تشبيه الإنسان المسلم بشجرة النّخل في النّفع، حيث قال صلّى الله عليه وسلم: "إنّ من الشّجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنّها مثل المسلم، فحدّثوني ما هي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع النّاس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنّها النّخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدّثنا ما هي يارسول الله، قال: هي النّخلة " (")، فتشبيه الإنسان بالشّجرة في البركة والخيريّة (") لمن شأنه أن يوقع في النفس إحساسا بالمحبّة والودّ نحو هذه الشّجرة التي ضُربت مثلا في العطاء، وهو إحساس يكوّن ضربا من الوحدة الوجدانية بين الإنسان والبيئة الأرضية.

### ثالثًا \_ الوحدة المعرفية:

يُقدُّر في التُقافة الإسلامية كما مر بيانه أن الطبيعة حقيقة واقعية خارجية مستقلة عن الوعي الإنساني، وأن هذه الحقيقة هي حقيقة واقعية في تفاصيلها وخصائصها التي تتمايز بها الموجودات في ألوانها وأشكالها وأحجامها وليست مجرد امتداد كمّي يضفي عليه العقل الإنساني تلك الخصائص كما هو الأمر في بعض الفلسفات. كما أن هذه الطبيعة هي حقيقة واقعية أيضا في سننها وقوانينها التي رُكبت عليها والتي تنحكم بها في سيرورتها.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه البخاري \_ كتاب العلم / باب حرم المدينة.

<sup>(</sup>٦) راجع شرح ذلك في: ابن حجر - فتح الباري: ١ / ١٧٩.

ومن جهة أخرى فإن وسائل المعرفة الإنسانية عموما والعقل منها خصوصا مهيئاة في طبيعتها بحيث تتمكن من إدراك حقيقة البيئة الطبيعية على ما هي عليه في وضعها الواقعي، وبذلك تكون عملية المعرفة إنما هي حصول لصورة الواقع الطبيعي في الذهن الإنساني سواء في خصائصة المحسوسة أو في أوضاعه الكيفية من القوانين والأنظمة.

إنّ هذا المفهوم المعرفي للطبيعة كما هو مستقرً في الثقافة الإسلامية هو مفهوم يجعل من الإنسان والبيئة وحدة معرفية تنضاف إلى الوحدة المادية والوجدانية؛ ذلك لأنّ هذا التوافق بين الوسائل المعرفية للإنسان في طرائقها الإدراكية وبين البيئة في واقعيتها وفي طبيعة تكوينها من شأنه أن يجعل بين الذات العارفة وبين الموضوع محل المعرفة ضربا من التطابق يخلو من أي نشاز أو ترافض أو تعارض، فيبدو الطرفان إذا وحدة معرفية متكاملة كما تبدو الوحدة في التُكامل بين المفتاح وبين القفل الذي صُمّ على مقداره لتتم بينهما عملية الفتح في غير نشاز.

إنَّ هذه الوحدة المعرفية هي التي عبر عنها القرآن الكريم بصفة ضمنية أو مباشرة كما يتمثّل في الحث الدائب للإنسان كي يوجّه حواسه وعقله إلى مشاهد البيئة الطبيعية لاستيعاب حقيقتها ما كان منها ظاهرا وما كان خفيًا، وكما يتمثّل في الإشارة إلى أن ذلك التمثّل إنما هو داعي تقارب وانسجام بين الإنسان والبيئة، وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَلِيَدْيِقَكُمْ (الروم: ٤٦)، ففي الآية دعوة ضمنية إلى تمثّل معرفي لظاهرة بيئية

هي ظاهرة الرياح، إذ ذلك التَمثُل سيفضي إلى اكتشاف توافق بين هذه الرياح وبين الإنسان في مصالحه ومطالبه عُبر عنه بالبشرى وبالرحمة، من حيث قد يُظنُ في الظّاهر حينما لا يتم ذلك التّمثُل لحقيقتها أنّها مناقضة له، فالمعرفة بحقائق البيئة كما هي عليه في واقعها هي إذن أمر ممكن، وهي أيضا عامل توافق وانسجام ووحدة بين الإنسان والبيئة، وذلك خلافا لما ينتهي إليه التصور لاستعصاء البيئة عن أن تُعرف حقيقتها من شعور بالتناقض والغربة كما سنبينه تاليا.

وقد أصبح هذا التعليم القرآني والحديثي المؤسّس لمعنى الوحدة بين الإنسان والبيئة في مظاهره المختلفة صورة واقعية في التصوّر الثقافي الإسلامي عليه انبنت الحضارة الإسلامية بأكملها، وعليه قامت العلوم والفنون وكافّة مظاهر العمران، فقد كان الإنسان في هذه الحضارة يعتبر كائنا بيئيًا، تُرسّم له الخطط في تصريف الحياة على ذلك الأساس، وليس على أساس أنّه كائن قادم من خارج البيئة فهو متّصف بالغربة عنها والتّضاد معها.

ولعل من أوضح ما يدل على هذا المنحى الحضاري الإسلامي في اعتبار الوحدة بين الإنسان والبيئة ما كان مستقرًا في ذلك المنحى من معنى سائر يمنئل فيه الإنسان بأنه العالم الأصغر، ويمثل فيه العالم الطبيعي بأنه الإنسان الأكبر، تعبيرا عن الوشائج القوية بينهما، بحيث يستجمع الإنسان الصغير خصائص العالم الطبيعي الكبير، وذلك ما كان يتردد في الفكر الاسلامي باستفاضة، وعبر عنه الراغب الأصبهاني بقوله: "جمع الله تعالى في الإنسان قوى بسائط العالم ومركباته وروحانياته وجسمانياته ومبدعاته ومكوناته، فالإنسان من حيث إنه صغر

شكله وجمع فيه قواه [ هـ و ] كالمختصر من العالم.. ولكون العالم والإنسان متشابهين إذا اعتُبرا قيل: الإنسان هو عالم صغير، والعالم إنسان كبير"(١) .

ولعل من التّجليات الحضارية لهذا المعنى من وحدة الإنسان والكون ما اتّجهت فيه العلوم الإسلامية قاطبة الإنساني منها والطبيعي من اتّجاه التواصل فيما بينها أخذا وعطاء، بحيث يستفيد بعضها من بعض في المادّة والمنهج جميعا، وذلك بناء على ما بين الإنسان والبيئة الطبيعيّة من وشائج الوحدة المقتضية للتّواصل العلمي، وذلك ما كان سببا من أسباب التّقدّم العلمي في كل من علوم الطبيعة وعلوم الإنسان على حدّ سواء، فكثيرا ما كان اكتشاف حقائق في البيئة الطبيعيّة ملهما لاكتشاف حقائق في كينونة الإنسان والعكس صحيح أيضا، وقد جاء في هذا المعنى وصف ذو دلالة معبرة في كتاب الغزالي: "الحكمة من مخلوقات الله ".

# ٢ \_ تميّز الإنسان في نطاق الوحدة البيئية:

إذا كان الإنسان في التصوير القرآني يؤلف مع البيئة الطبيعية وحدة على مستويات متعدّدة كما مر بيانه، فإن ذلك ليس معناه أن توزن قيمة كل منهما بمقتضى تلك الوحدة بحسب الظاهر المادي من قوة التكوين وسطوة الأفعال، فإذا الإنسان بهذا الميزان يكون أقل شأنا في قيمته من البيئة أو هو متساويا معها في ذلك كما يقع في بعض الثقافات، بل إن الإنسان في التصور الإسلامي هو في نطاق وحدته مع البيئة يكون متصفا بالاستعلاء القيمي عليها، فهو الكائن الذي يتسنّم الدرجة العليا من درجات السلّم البيئي، بحيث يكون أعلى شأنا من

<sup>(</sup>۱) الراغب الأصبهاتي - تفصيل النّشأتين: ٧٦ - ٧٨.

مجموع البيئة الطبيعيّة في ميزان القيمة، وإن كان موصولا بها في مظاهر عديدة من الوحدة كما تقدّم بيانه.

وكما كان القرآن الكريم يحرص في رسم صورة العلاقة بين الإنسان والبيئة على إبراز خط الوحدة بينهما فقد كان يحرص أيضا بذات القدر على إبراز خط التميز القيمي للإنسان على البيئة، وتصويره على أنه الكائن البيئي الأعلى شأنا من سائر الكائنات الأخرى، سواء بالنظر إليها أفرادا أو بالنظر إليها هيئة جامعة. وقد كان هذا البيان القرآني لتميز الإنسان على البيئة تميز استعلاء ورفعة يعتمد عناصر متعددة لعل من أهمها ما يلى:

## أ \_ تميّز الوجود:

يبين القرآن الكريم أنّ الإنسان يتميّز على سائر مكونات البيئة في أصل وجوده ابتداء، سواء من حيث كيفيّة مقدمه إلى الوجود أو من حيث وضعه بعد ذلك بين الموجودات البيئيّة. وأوّل ما يبدو ذلك فإنّه يبدو في أوّل آيات القرآن نزولا، إذ يقول تعالى: ﴿اقْرَأْ باسْمِ رَبِيّكَ الَّذِي خَلَقَ(١)خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (العلق: ١-٢)، فتخصيص الإنسان بالذكر في معرض البيان لنشأة وجوده بعد بيان نشأة الوجود كلّه إجمالا فيه دلالة على التّميّز القيمي في أصل الوجود لهذا الإنسان المخصوص بالذكر من بين سائر الموجودات الأخرى.

وفي البيان القرآني لخلق آدم عليه السلام نلمس الدّلالة على أنّ وجود هذا الكائن الجديد لم يكن حدثا عاديا كوجود سائر الكائنات البيئية الأخرى، بل كان وجوده طفرة في سلسلة الموجودات اهتز لها الوجود كلّه، ومثّل مرحلة جديدة في تاريخ الأرض كما يفيده قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْض خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠).

وقد ظل مدا التّميز الوجودي للإنسان في نطاقه البيئي مستصحبا في مسيرة حياته بعد حادثة خلقه، فهو السيّد في الكون، المكرّم في ذاته، المفضّل على الكائنات الأخرى كما يفيده قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ( الإسراء: ٧٠)، وهو الذي من أجله تُسخّر البيئة كلّها في مكوناتها وأنظمتها كما يفيده قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ (الجاثية: ١٣). إنه إذن تميز للإنسان على البيئة في أصل وجوده فيها وطيلة استمراه عليها.

### ب ـ تميّز التّكوين:

يظهر القرآن الكريم تميزا للإنسان على سائر الموجودات البيئية في التُكوين، فهو قد استجمع من عناصر التُكوين في ذات ما تفرق في الموجودات البيئية منها، بحيث انفرد بهذا الاستجماع عن كل ما سواه من الموجودات، فبالإضافة إلى استجماعه للمكوّنات المادية الستي تتفرق في الموجودات البيئية، فإنه يستجمع أيضا في تكوينه عنصري المادة و الروح من حيث لا يستجمعهما موجود غيره قط، وهو ما يفيده قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٢٨).

وبالإضافة إلى هذا التّميّز التّكويني للإنسان في مظهره الكمّي فإنّه تميّز في تكوينه أيضا تميّزا كيفيًا، تمثّل فيما قُدّر عليه ذلك التّكوين من نِسب وأوضاع وهيآت كان بها متفوّقا على كلّ ما سواه من مكوّنات البيئة، سواء من حيث الأداء الوظيفي، أو من حيث القدرة على الانتفاع، أو من حيث الهيئة

الجمالية، وذلك ما يفيده قوله تعالى: ﴿لَقَدُّ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤).

وهذا التّميّز التّكويني للإنسان على سائر الموجودات البيئيّة في الكمّ والكيف ليس مجرّد اختلاف نوعيّ عنها، وإنّما هو تميّز نشأ منه معنى من الرّفعة القيميّة بالنّسبة لها، كما كان تميّزه الوجودي سبب رفعة أيضا، وذلك ما يشير إليه أمر الله تعالى للملائكة في الآية السابقة بالسّجود لآدم، فقد جاء هذا الأمر إثر بيان خلق الإنسان خلقا استجمع عنصري المادة والرّوح، ممّا يوحي بأنّ ذلك السّجود الدّال على رفعة المسجود له إنّما كان من أسبابه طبيعة ذلك التّكوين المستجمع لما تقرّق في الموجودات، وذلك ما أشار إليه الرّاغب الأصبهاني في قوله: " وكما أنّ كلّ مركّب من أشياء مختلفة يحصل باجتماعهن معنى ليس بموجود فيهن على انفرادهن كالركبات من الأدوية والأطعمة، كذا في الإنسان حصل معنى ليس في شيء من موجودات العالم، وذلك المعنى هو ما تخصّص به من خصائصه التي تميّز بها عن غيره"(۱)

### ج \_ تميّز الوعي:

لعل هذا المظهر من تميّز الإنسان على البيئة هـو أقوى ما يرفع من قيمته إزاءها، فهو قد خُص من بين جميع الكائنات البيئية بالوعي العقلي الذي به يكون التّمثُل المعرفي لما وراء المحسوس، والمقارنة بين المتماثلات والمتكم عليها، وربط الحاضر بالماضي والمستقبل للاعتبار والتّخطيط، من حيث لم يتّصف أعلى الكائنات البيئية في هذا الخصوص بأكثر

<sup>(</sup>١) الراغب الصبهائي ـ تفصيل النَّشأتين: ٧٨

من الوعي الغريزي الذي يكون به تلبية الحاجات المادية في الآن من لحظات الوجود أو لما هو قريب جدًا منها.

وبهذا الضّرب من التّميّز يمكن للإنسان أن يتمثّل الوجود البيئي تمثّلا معرفيًا يصبح فيه هذا الوجود ماثلا في الذّهن الإنساني بصورة تحاكي صورته الواقعية في الخارج، فإذا ذلك المثول يجعل الإنسان قادرا على أن يكون مشرفا إشرافا ماديّا ومعنويا على البيئة في عناصرها وفي قوانينها، فيستثمر تلك العناصر والقوانين فيما ينمّي وجوده ويعينه على أداء مهمّته، فيثبت في الواقع بهذا الوعي رفعة الإنسان في قيمته على البيئة لإشرافه عليها بالتّمثل المعرفي، وتسخيرها لمنافعه بهذا التّمثل.

ومما يشعر في القرآن الكريم بتميّز الإنسان عن سائر الموجودات عامّة والبيئية خاصّة بصفة الوعي فيه ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا وَالبيئية خاصّة بصفة الوعي فيه ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَـوَلاء إِنْ كُنتُهُمْ صَادِقِينَ ﴾(البقرة: ٣١)، فهذا الوعي المعرفي الذي خُصُ به آدم معبرا عنه بتعليم الأسماء ورد في سياق بيان المهمّة التي خُلق من أجلها الإنسان، وهي مهمّة الخطفة في الأرض، التي استشكل الملائكة في القدرة على انتهاج منهج الصلاح في الأرض وغلبوا الظنّ بأنّه سيكون مفسدا فيها، فجاء الجواب القرآني مبيّنا كفاءة الإنسان في أن يكون خليفة في الأرض بتوفّره على عنصر مهمٌ من عناصر كفاءة الإنسان في أن يكون خليفة في الأرض بتوفّره على عنصر مهمٌ من عناصر الإصلاح في الأرض، وهو عنصر التّمتُل المعرفي لهذه الأرض وما عليها، فقد

وردت إذن خاصية هذا التّمثُل مورد التّمييز لمرتبة الإنسان بين الموجودات، والإعلاء من مقامه فيها(١٠).

يتبين إذا أنّ البيان القرآني لصلة الإنسان بالبيئة فيما يخصُ العلاقة الوجودية بينهما يقوم على معادلة دقيقة ذات طرفين: وحدة بين الإنسان والبيئة من جهة متمثلة في مظاهر متعدّدة، وتميّز للإنسان عليها تميّزا قيميًا من جهة أخرى متمثلا أيضا في مظاهر متعدّدة، وقد جاء وصف القرآن الكريم لهدة المعادلة على قدر كبير من الدّقة التي قد تخفى على الكثير من النّظُار، بحيث قد يذهب الظنّ ببعضهم إلى تصور وحدة تبلغ مبلغ المساواة بين الطرفين، أو يذهب الظنّ بآخرين إلى تصور رفعة للإنسان تنقطع به عن صلة الوحدة مع البيئة، والحقيقة أنّ المتأمّل بعمق في علاقة الإنسان بالبيئة كما وردت في التقدير القياني بالجمع بين السياقات والمقامات التي ورد فيها ذلك التقدير يتبيّن في القرآني بالجمع بين السياقات والمقامات التي ورد فيها ذلك التقدير يتبيّن في جلاء أنّها علاقة تقوم على معادلة بين الوحدة والتّميّز القيمي، وهو ما يتضمنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تُنتَشِرُونَ﴾

فالخلق من التراب هو طرف الوحدة مع البيئة في المعادلة، والوصف بالبشرية ثمّ بالانتشار هو طرف التّميّز القيمي عليها بما يتضمّنه وصف البشريّة من معنى القوّة الإدراكية، وما يتضمّنه وصف الانتشار من معنى الحركة في البيئة الأرضية والتّصرّف فيها(٢)، وكأنّما الفجائيّة الرّابطة بين طرف الوحدة وطرف الرّفعة والمعبّر عنها بحرف " إذ " تشير إلى ما جعل الله من معادلة بين

<sup>(&</sup>quot; راجع ما يشير إلى هذه المعانى في تفسير الرازي وابن عاشور لهذه الآية.

<sup>(&</sup>quot; راجع: الرازي ـ التفسير الكبير: ١٠٩ / ١٠٩

الطرفين تنفي ما قد يقع في الأذهان من ميل إلى أحدهما ميلا يُلغَى به الآخر، فهي تثبت في تصور علاقة الإنسان بالبيئة المعادلة بين الوحدة والرفعة، وتنفي ما قد يسبق من وهم بتصور منفرد لأحد الطرفين كما وقع في كثير من التقافات.

## ٣ \_ مقارنة ببعض الثّقافات:

قد لا تتبين الصورة التي ارتسمت في الثقافة الإسلامية للعلاقة الوجودية بين الإنسان والبيئة كما رسمها القرآن الكريم بصفة جليّـة بحيث تظهر جليّـة بتفرّدها في خصائصها التي بيّناها إلا بعقد مقارنة بينها وبين الصّورة المرسومة لتلك العلاقة في بعض الثقافات الأخرى خاصّة منها تلك التي كان لها تأثير في الثقافة الغربية فيما أفضت إليه من أثر في البيئة الطبيعيّة يُعبر عنه بأزمة البيئة. وبالإضافة إلى أن هذه المقارنة تُجلي الصّورة القرآنية لعلاقة الإنسان بالبيئة، فإنها ستكون أيضا ذات دور في تبيّن ما كان من تصرف بيئي مهلك للحضارة الغربية نتيجة لصورة العلاقة بين الإنسان والبيئة التي رسمتها الفلسفة الحديثة في الثقافة الغربية، وما يقابل ذلك من أثر بيئي إيجابي تفضي إليه صورة هذه العلاقة كما رسمها القرآن الكريم، وكما طُبُقت في تجربة الحضارة الإسلامية.

وأوضح ما تنجلي عنه المقارنة بين التُصور الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة وبين تصورات التُقافات الأخرى وعلى رأسها التُقافة الغربية أنّ تلك التُقافات لم تهتد إلى إقامة المعادلة الدقيقة بين الوحدة والرّفعة في تلك العلاقة كما أقامها التُصور الإسلامي، وإنّما مالت تلك التُقافات كلّيًا أو جزئيًا إلى تصور علاقة ذات طرف واحد، فهي إمًا مفاصلة بين الطرفين لا يبدو فيها مظهر للتُمايز، وفي كلا الحالين للوحدة، وإمًا وحدة بينهما لا يبدو فيها مظهر معتبَر للتُمايز، وفي كلا الحالين

ينخرم الميزان القيمي نحو الإلغاء لطرف على حساب الآخر، فلا تكون للإنسان، قيمة إزاء البيئة، أو لا تكون للبيئة قيمة أو حتّى وجود حقيقي إزاء الإنسان، ولكل من هذا وذاك آثاره العملية في السلوك البيئي.

فلقد كان في التُقافات الغنوصية الشرقية وفي التُقافة اليونانية خط بين يفصل بين الوجود الإنساني وبين الوجود الطبيعي البيئي لا يسمح بتصور وحدة تقوم بينهما، ففي هذه التُقافات يُعتبر الإنسان على وجه الحقيقة هو تلك الروح التي هبطت من عالم المثل فحلت في الجسم المادي حلول الغريب في سجن مقيت. ويكون كل همة أن ينعتق من ذلك السّجن المادي المتمثل في البيئة الطبيعية التي ليس جسم الإنسان إلا واحدا من مفرداتها، فهناك إذن انفصال تام بين الإنسان والبيئة، وهناك إلغاء لقيمة البيئة بإزاء تمحيض الرّفعة كلّها للإنسان المتمثل حقًا في الروح النّازلة من العالم العلوي (۱۰).

وفي العهد القديم يقف الباحث على تصوير لعلاقة بين الإنسان والبيئة مخالفة لتلك رسمها القرآن الكريم، فقد ورد فيه تقرير لوحدة مادية بين الطرفين تنتهي إلى إلغاء تميز الإنسان قيميًا على عناصر البيئة، فإذا هو مساو لها في قلّة الشأن أو هو أقل منها شأنا، وهو ما جاء في سفر الجامعة حيث قال: "قلت في قلبي من جهة أمور البشر: إنّ الله يمتحنهم ليريهم أنّه كما البهيمة هكذا هم، لأنّ كليهما باطل، يذهب كلاهما إلى مكان واحد، كان كلاهما من التراب، وإلى التراب يعود كلاهما ""، كما جاء في سفر أيوب: "..أنّ للشّجرة رجاء، إن قطعت تخلف أيضا، ولا تعدم خراعيبها ولو قدم في الأرض أصلها، ومات في قطعت تخلف أيضا، ولا تعدم خراعيبها ولو قدم في الأرض أصلها، ومات في

<sup>(</sup>١) يشترك في هذا الخط الفلسفة الإشراقية الصوفية، والفلسفة الأفلاطونية وامتداداتها في الأفلاطونية المحدثة.
راجع على سبيل المثال: يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة اليونانية: ٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>١ الجامعة: ٢ / ١٨ ( عن : كاصد الزيدي ـ الطبيعة في القرآن: ١٢٨ )

التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس، أمّا الرجل فيموت ويبلى "(۱)، وهكذا يكون الإنسان في العهد القديم هو مع عناصر البيئة وحدة في التّكوين، ولكنّها وحدة ينتفي فيها تميّزه القيمي عنها.

وتتسع الفجوة بين الإنسان والبيئة في ثقافات أخرى استنقصت من قيمة الإنسان ورفعت من قيمة العناصر البيئية حتى أصبحت تُصوّر في صورة الآلهة التي يُتُجه إليها بالتعظيم والعبادة، فإذا الأنهار والجبال والأشجار والحيوانات معبودات يخضع لها الإنسان بالولاء، ويذلّ لها بالطّاعة، ويقدّم لها القرابين من نتاج كدحه، وأحيانا من ذات نفسه كما كانت تُقدّم أجمل العرائس قربانا لنهر النّيل في بعض عهود الفراعنة. إنّها ثقافة قامت على تصوّر الانفصال بين الإنسان والبيئة انفصالا اختلّت فيه موازين الرّفعة لصالح البيئة على حساب الإنسان.

وقد كان لكل هذه الصور لعلاقة الإنسان بالبيئة في الثقافات القديمة صدى بشكل أو بآخر في الفلسفة الحديثة التي قامت على أساسها الحضارة الغربية، فقد قامت هذه الفلسفة في تصور العلاقة بين الإنسان والبيئة على تيارين متناقضين تختل في كل منهما هذه العلاقة باختلال معادلة الوحدة والتّميّز القيمي اختلالا يكون فيه الميل إلى أحد الطرفين على حساب الآخر، فإذا هذه العلاقة إمّا انفصال تُستنقص فيه قيمة البيئة المادية، وإمّا وحدة تُستنقص فيها قيمة الإنسان.

<sup>(</sup>۱) أيوب: ١٤ / ٧ ـ ١٠ ( عن نفس الرجع: ١٢٩ )

لقد كانت فلسفة أفلاطون ومن على نهجه شديدة الأثر على رؤاد الفلسفة الحديثة وعلى رأسهم ديكارت الـذي أقام فلسفته على الفصل بين الإنسان والعالم المادي، فقد قسم الوجود إلى ذات إنسانية هي الحقيقة الأولى والأكبر والأوثق بما تمارس من فكر، وإلى موضوع هو العالم المادي المخالي من أي معنى روحي، المتصف بالآلية الحادة، الضئيل الباهت حتى في أصل وجوده كما مر بيانه. وقد ابتدأ هذا الفصل عند ديكارت بين الإنسان والبيئة المادية من الفصل في ذات الإنسان بين الروح التي هي المجلى الحقيقي لوجود الإنسان، وبين الجسم الذي هو مجرد محل لحلول الروح، ثم تقدم هذا الفصل فإذا "ديكارت يجد نفسه موزع الهوى بين عالمين متنافرين: عالم المادة الميكانيكي الخارجي [وهو البيئة المادية]، وعالم العقل الداخلي [الذي هو الإنسان] غير المرتبط وهو لا يفلح أبدا في التوفيق بينهما "(')

إنَّ هذه الصُورة الديكارتية لعلاقة منفصلة بين الإنسان المفكر وبين البيئة المادية و هي صورة متأثرة من جهة الماضي بالفصل الأفلاطوني بين الطرفين، ومؤثرة من جهة المستقبل على الشُطر الأكبر من الفلسفة الحديثة، فيكون إذن الفصل الأفلاطوني الحاد بين الإنسان وعالم المادة هو الذي أصبح عن طريق ديكارت السُمة البارزة لصورة العلاقة بين الإنسان والبيئة في التُقافة الغربية، حتى لقد قيل: "إنَّ الفلسفة الغربية بكاملها ليست سوى حاشية لأفلاطون، والفضل الأكبر في ذلك يجب أن يُعزى إلى جهود ديكارت [ التي انتهت إلى أن أصبح ] الإنسان الحديث الجديد يشير بإصرار إلى أعلى بعيدا عن الطبيعة،

<sup>(&</sup>quot; روبرت أقروس وجورس ستانسيو \_ العلم في منظوره الجديد: ١٠٣.

وبعيدا عن كوكب الأرض نحو عالم أثيري يستطيع منه العقل الإنساني المتجرد أن يلاحظ حركة المادّة في كلّ مكان "('). وانتهى الأمر بهذا التّوجّه الأفلاطوني المتدّ في أثره إلى ديكارت إلى أن أصبح انفصام الإنسان عن البيئة الطّبيعيّة هو المحصّلة النّهائيّة للفلسفة الحديثة فيما يتعلّق بعلاقة الإنسان بالبيئة "أ.

إنّه لمن البيّن أنّ هذه الصّورة التي تقوم على الفصل بين الإنسان والبيئة هي صورة تُعلي من مقامه بالنّسبة إليها، ولكنّها تذهب بذلك الإعلاء إلى ما يقارب الإلغاء لأيّ قيمة لها هي، فهي كما بيّنًا سابقا ناقصة حتّى في حقيقة وجودها، إذ هي لا تعدو أن تكون في أحسن الفروض مجرّد امتداد كمّي، وأمّا كلّ مقوّمات حقيقتها الأخرى فهي تابعة فيه للتّصور الإنساني. إنّ هذا الفصل الحادّ بين الإنسان والبيئة انتهى إل نفي أيّ معنى من معاني الوحدة بينهما، وانتهى ذلك بالتّالي إلى انتفاء إمكان أن يندرج الطرفان في سلّم موحد للقيمة يكون فيه الإنسان الأعلى درجة، مثلما كان الأمر في التّصور الإسلامي الذي قامت فيه المعادلة بين الوحدة والتّميّز على نحو دقيق.

وحينما قامت في الفلسفة الغربية نزعة مقابلة لنزعة الفصل هذه بين الإنسان والبيئة، وقائمة على الوحدة بينهما، فإنّها لم تكن أيضا موفّقة في إقامة المعادلة التي انخرمت بالفصل؛ ذلك أنّه نشأ في الفكر الغربي اتّجاه مادّي يجعل الوجود الحقّ هو الوجود البيئيّ، وأمّا العقل وهو المثل لحقيقة الإنسان فليس إلاً صدى للمادّة، إنّها هي الحقيقة الأصلية والإنسان ليس إلاً امتدادا

<sup>&</sup>quot; آل قور ـ الآرض في الميزان: ٢٥١.

<sup>(&</sup>quot; راجع: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ١٠٧.

لها، ونقطة من نقاطها، ومرحلة من مراحلها، فهو إذن مظهر للوحدة الكاملة بين الطرفين: الإنسان والبيئة.

وإذا تأمّلنا الفلسفة التّطوريّة باعتبارها أحد التّجليات المهمّة لهذا المنزع المادّي الموحّد للإنسان والبيئة، فإنّنا نجد هذه الفلسفة تبلغ في تصوير الوحدة بين الإنسان والبيئة مبلغا يكون فيه الإنسان ليس إلا حلقة من حلقاتها، ناشئة بالتّطور عن حلقات منها أدنى، وقد تنتهي إلى حلقة أعلى ، ومثله في ذلك مثل أيّ موجود بيئي آخر. وهذا التّصوير الدّارويني للوحدة بين الطّرفين وصلت بالمطابقة بينهما درجة انتفت فيه إمكانية أيّ تميّز قيمي للإنسان على البيئة، إنه أصبح في أصل وجوده وفي عناصر تكوينه بل وفي الغاية من حياته لايختلف عن سائر الكائنات البيئيّة بشيء، ولا يتميّز عنها بقيمة.

ومماً عزز هذه الوجهة في التوحيد بين الإنسان والبيئة إلى الدرجة التي تنتفي فيها إمكانية القول بتفوقه القيمي عليها ما تم من اكتشافات فلكية عظيمة أبانت عن سعة للكون أضحى فيها الإنسان بل والكرة الأرضية التي هو عليها ليسا إلا ذرة في محيط غير متناه من الرمال، وتلاشت المركزية التي كانت تُظن لهما ليصبحا دائرين بتحريك أفلاك عظمى، فهذه السعة في تصور الكون أكدت وحدة الإنسان والبيئة إذ بالنظرة من موقع بعيد تزول الفروق بين الأشياء، كما أنها قللت من شأن الإنسان الذي صغر حجمه بتوسع الكون، وانتهى الأمر إلى صورة للإنسان في علاقته بالبيئة تنخرم فيها المعادلة بين الوحدة والتميز القيمي بالميل إلى جهة الوحدة، كما انخرمت في الوجهة الوحدة والتميز القيمي بالميل إلى جهة الوحدة، كما انخرمت في الوجهة الريكارتية بالميل إلى جهة الفصل، وكان هذا الانخرام بوجهييه هو الصورة

الثّقافية التي وجُهت الحضارة الغربية في سلوكها البيئي، مع ما نتج عن ذلك التّوجيه من المشاكل.

إنّ هذا التُصور لعلاقة الإنسان بالبيئة كما انتهى إليه في الفلسفة الحديثة ليس فيه بشقيه الفاصل والواصل أيّ مجال لعلاقة وجدانية روحية بين الطرفين، إذ في أحدهما يستعلي الإنسان عن البيئة بمسافة لا تسمح بقيام هذه العلاقة، وفي الثاني ينتفي أصلا في الطرفين الأساس الروحي الذي يمكن أن تقوم عليه العلاقة الوجدانية. والرّابطة المعرفية في بعدها التّوافقي المثمر لضرب من الانسجام تكاد تنتفي هي أيضا بين الإنسان والبيئة في هذا التّصور؛ ذلك لأنّ هذه الرّابطة إنما تقوم بين واقع بيئي محكوم بقوانين موضوعية ثابتة يقابلها عقل قائم على ما يوافق تلك القوانين من المبادئ، ولكن في الفلسفة الحديثة "انقسم المفكّرون طائفتين: واحدة تأخذ بالعلم فترد الفكر إلى حركة مادّية، وأخرى تنحاز إلى الفلسفة فترد المادة والحركة إلى الفكر، وما تزال هذه التُنائينة والمسكلات النّاجمة عنها قائمة إلى اليوم "("). وفي غياب العلاقة الوجدانية في هذه الصّورة أصبحت رابطة الإنسان بالبيئة لا تعدو أن تكون رابطة بمخزن كبير للغذاء مع ما تتضمّن من معانى القحولة والجفاف.

لقد كان التُصوِّر الإسلامي للعلاقة الوجودية بين الإنسان والبيئة يقوم على توازن بين وحدة تنفسح فيها رابطة مادية روحية وجدانية، وبين تميز قيمي للإنسان على البيئة في سلم تحتل فيه هي أيضا درجة وإن تكن أقل من درجة الإنسان، ولكن التُصور الفلسفي الغربي بجذوره القديمة وإضافاته الجديدة ينخرم فيه ذلك التوازن إمًا بالميل إلى جهة الفصل المجحف الذي يستعلي فيه

<sup>(&</sup>quot;) يوسف كرم \_ تاريخ الفلسفة الحديثة: ٨٦.

الإنسان بمسافة لا تسمح بالتقاء كما آلت إليه الفلسفة الديكارتية، أو بالميل إلى جهة الوصل المجحف الذي لا مجال فيه لتميّز قيمي كما آلت إليه الفلسفة المادية. ولكل من الصورتين أثرها البالغ في السّلوك البيئي كما سنبيّنه تاليا.

### II-العلاقة الوظيفية:

إنّ البيئة هي المسرح الذي يقوم عليه الإنسان بأداء وظيفته في الحياة. فتكون له إذن علاقة وظيفية بالإضافة إلى علاقته الوجودية بها. فأداء الإنسان لوظيفته في الحياة يقتضي أن يكون للبيئة دور معين فيه من جهة ما هي مسرح لذلك الأداء، كما يقتضي أن يكون للإنسان تصرف بيئي وفق ذلك الدور المعين. ومن ثمة تنشأ العلاقة الوظيفية بين الطرفين، وتُعتبر هذه العلاقة الوظيفية عنصرا مهما من عناصر التصور التُقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة عموما، وهي تبعالذلك تُعتبر أيضا محددا أساسيا من محددات التصرف البيئي للإنسان، ولذلك فإننا أدرجناها ضمن القضايا المهمة من قضايا البيئة، لنبين حقيقتها من منظور إسلامي.

وقد كان للقرآن الكريم والحديث الشريف بيان واف لهذه العلاقة الوظيفيّة بين الإنسان والبيئة، وذلك من جهة ما حُدد للإنسان من مهمّة في الحياة، ومن جهة ما حُدد من دور للبيئة في أداء تلك المهمّة ليتصرّف الإنسان تصرّفا بيئيًا يكون منحكما بمقتضى ما تتطلّبه غايته في الحياة من جهة، وبمقتضى ما حُدد للبيئة من دور في تحقيق تلك الغاية من جهة أخرى. ومن هذا البيان القرآني والحديثي لعلاقة الإنسان وظيفيا بالبيئة يتكوّن عنصر مهمً

من عناصر التّصوّر التّقافي الإسلامي ينضاف إلى عنصر العلاقة الوجودية كما شرحناه آنفا لتتكوّن منهما صورة متكاملة لعلاقة الإنسان بالبيئة بصفة عامّة.

ولا شك أن علاقة الإنسان وظيفيًا بالبيئة كما تتحدّد في التَصور الإسلامي ستكون موجّهة بصفة أساسية بطبيعة المهمّة التي كُلّف بأدائها في الحياة وجُعلت البيئة مسرحا لذلك الأداء؛ ولذلك فإنّه لا يمكن رسم صورة صحيحة لهذه العلاقة إلا في نطاق تصور لتلك المهمّة كما جاءت في التّصور الإسلامي، وإلا كانت صورة يشوبها الخلل والاضطراب، وينعكس ذلك بالتالي خللا واضطرابا في التّصرّف السّلوكي العملي إزاء البيئة.

والمهمّة التي جاء الإسلام يحدُدها للإنسان غاية من حياته ومقصدا من أصل وجوده هي مهمّة الخلافة في الأرض، كما جاء في قوله تعالى في الإعلان بخلق الإنسان الأوّل إعلانا قُرن ببيان الغاية من وجود هذا المخلوق الجديد: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠). ومعنى هذه المهمّة أن الإنسان خُلق لأجل أن يكون خليفة لله في الأرض على معنى أنّه ينفّذ أوامره التي تهدف بصفة عامّة إلى تحقيق تعمير في الأرض يغضي إلى ترقية الإنسان لذاته الفردية بالعبادة والعلم والفضيلة، والجماعية بالتّكافل والتّعاون والمحبّة، وكل ذلك في سبيل الإعداد لمصير دائم في الحياة الأخرى يكون محكوما في سعادته وشقائه بقدر ما يتحقّق من مهمّة التّعمير التي تثمرالتّرقية الفردية والجماعية للإنسان (١٠).

<sup>&</sup>quot; راجع في مهمة الخلافة التي جُعلت غاية لحياة الإنسان: ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ١ / ٣٩٩. وأحمد حسن فرحات ـ الخلافة في الأرض: ١٢ وما بعدها.

إنَّ مهمة الخلافة التي جُعلت في التصور الإسلامي غاية لحياة الإنسان بما أنّها ستكون خلافة في البيئة الأرضية فإنّ هذه البيئة قدرت في هذا التصور تقديرا تستجيب به لأداء المهمة التي جُعلت مسرحا لها، بحيث يكون الإنسان وهو مقبل على أداء وظيفته على مسرح البيئة متصورا لموقف البيئة منه وهو يقوم بذلك الأداء، ويكون بالتّالي على علم كامل بكيفيّة تصرّفه البيئيّ لينجز وظيفته في نطاق ذلك الموقف من البيئة إزاءه، وهذا التّصور هو ما نعنيه في هذا السّياق بالتّصور الثقافي الإسلامي للعلاقة الوظيفيّة بين الإنسان والبيئة.

وإذا كانت المذاهب والأديان ترتسم فيها جميعا تصورات لعلاقة الإنسان بالبيئة من الناحية الوظيفية تُشتقُ من الغاية التي تُرسَم للحياة، وذلك إمّا بصفة مصنوعة بالتُنظير أو بصفة تلقائية، وإذا كان لتلك التصورات دور أساسي في توجيه السّلوك البيئي بما يتلاءم مع طبيعتها، فيكون ذلك السّلوك على قدر تصور تلك العلاقة إيجابا وسلبا، فإن لتعاليم الإسلام تصورا مخصوصا لعلاقة الإنسان وظيفيًا بالبيئة، وهو تصور مشتق من طبيعة الوظيفة التي كلّف الإنسان بأدائها، ومفض في نتائجه السّلوكية البيئية إلى ما يتلاءم معها في تميّز عن سائر التُقافات الأخرى.

ولمًا كانت غاية الحياة الإنسانية هي كما بينًا التّعمير في الأرض بما يحقق ترقية الإنسان ترقية يكون عليها الجزاء في الحياة الأخرى، فإنّ العلاقة الوظيفيّة التي تربط الإنسان بالبيئة قُدرت في التّصور الإسلامي علاقة توافق بين الإنسان فيما تتطلبه وظيفته وما تتحمّله قدراته وبين البيئة فيما تنفتح به على الإنسان من العطاء لينجز به تلك المهمّة في نطاق تلك القدرات، وقد عبر القرآن

الكريم عن هذه العلاقة بلفظ جامع يحمل دلالات كافية تشمل كل المعاني الـتي تتضمنها، وهو لفظ "التسخير "، أي تسخير البيئة للإنسان، فعلاقة الإنسان بالبيئة وظيفيًا هي إذن علاقة تسخير، وقد جاء القرآن الكريم والحديث الشريف يفيضان فيها بالبيان.

ومعنى التُسخير بصفة عامَّة كما شرحه الرَّاغب هـو أنَّه "سياقة الى الغرض المختصِّ قهرا "" ، فيكون إذن تسخير البيئة للإنسان معناه أن هذه البيئة مهيَّأة في أصل طبيعتها من قِبل صانعها تهئيـة مقَّدُرة بحيث تستجيب للإنسان فيما خُصُ به من مهمّة في الحياة، وذلك على وجه تكون فيه مسُوقة إلى ذلك قهرا وفق سنن وقوانين ثابتة، إنَّها إذن علاقة بين الإنسان والبيئة تنفتح فيها البيئة بالعطاء على الإنسان بما يجد فيه أداة لإنجاز مهمَّته، وتوافقا مع قدراته التي يتمّ بها ذلك الإنجاز، وذلك المعنى هو ما جمعته الآية الكريمة في سياق ورد فيه بيان مهمّة الخلافة التي كُلُّف بها الإنسان ومقتضياتها من الإيمان والعبادة، ثمَّ عُقُب عليه بقوله تعالى: ﴿ أَلُم تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأرْض وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْض إلا بإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحج: ٦٥)، فمفاد السَّياق أنَّ الله تعالى حينما كلُّف الإنسان بمهمَّة الخلافة جعل علاقته بالبيئة التي أوجده فيها علاقة تسخير لها من أجله ليتمكن من إنجاز مهمّته.

<sup>(1)</sup> الراغب الأصبهائي ـ المفردات : ٣٣٣.

وعلاقة التسخير هذه التي بينها القرآن الكريم والحديث الشريف عنصرا في تصور العلاقة البيئية ورد بيانها فيهما باستفاضة (۱) مما يؤكد أنها كان يُراد لها أن تكون خطًا أساسيا بينا في الصورة الثقافية لعلاقة الإنسان بالبيئة خصوصا. وفي الصورة الثقافية للبيئة عموما، وليست مجرد معنى عارض فيها. وهو ما يتبين أيضا من تفريع المعاني في شرح هذه العلاقة، ومن تعدد المقامات والمواقف في ذلك الشرح. والمتأمّل في هذه التفاريع والشروح يقف على مظهرين أساسيين لهذه العلاقة التسخيرية كعلاقة وظيفية بين الإنسان والبيئة: التسخير المروحي.

## أ \_ التسخير المادي للبيئة:

حينما تكون مهمة الإنسان في الحياة هي أن يعمر في الأرض بالمعنى الذي بينًاه آنفا، فإن هذه المهمة تكون لا محالة مستلزمة لعلاقة مع البيئة يستعمل فيها الإنسان من عطائها المادي ما يتمكن به من أداء تلك المهمة، بحيث لو لم يكن للبيئة عطاء مادي أو لم يكن الإنسان يستثمر ذلك العطاء لتعطّلت مهمة الإنسان في الحياة.

فبالرَغم من أنّ الغاية العليا للحياة هي المصير إلى السّعادة في دار البقاء، إلا أنّ هذا المصير لا يتحقّق إلا من خلال عمل تعميري في الأرض يرتقي فيه الإنسان بذاته الفردية والجماعية ارتقاء يتطلّب استثمارا لما في البيئة من مقدرات من شأنها أن تحفظ الحياة المادية وأن تنميها في اتّجاه تحقيق النّعيم في مختلف مظاهره للفرد وللجماعة، فمن معاني ترقية الإنسان لنفسه أن يصعد قدما في

<sup>&#</sup>x27;' وردت مادة التسخير البيئي للإنسان في القرآن الكريم في خمسة وعشرين موضعا.

تلبية مطالبه المادّية من غذاء تكون به الصحّة، وملبس ومسكن يكون بهما التّوقي من العوادي، ومركب يكون به الضّرب في الأرض، إذ أيّة قيمة لإنسان وأيّة كرامة له وهو يعاني الجوع والمرض والخوف؟ وهذا التّرقي المادّي الذي يعتبر جزءا من غاية الحياة هو رهين تعامل مع الأرض بضروب مختلفة من التعمير لاتكون له ثمرة إلا بما تقدّم هي من عطاء.

وقد جاء التصور الإسلامي في تقديره لعلاقة الإنسان بالبيئة يبيّن أنّ هـذه البيئة التي جُعلت للإنسان مسرحا لترقية ذاته هي بيئة مسخّرة لتلبية مطالبه التي تتوقّف عليها تلك التّرقية، وأنّ الله تعالى هيّأها بقصد وعناية من أجل ذلك، فقدر ها على ما تبدو عليه في كثير من مظاهرها من جبروت وتمنّع بحيث تنقاد بالعطاء للإنسان لتلبية مطالبه. وقد كان القرآن الكريم يحرص أيّما حرص على إبراز هذا المعنى من تسخير البيئة للإنسان تسخيرا ماديا، ويبيّن أنّ ذلك التسخير شمل البيئة في بعديها الكمّي والكيفي.

فالبيئة قد سُخُرت للإنسان ماديا في أصل تكوينها العنصري، كما يتمثّل في جعل العناصر ذاتها التي تتكون منها البيئة الطبيعيّة قابلة لتلبية حاجات الإنسان المادية، وكما يتمثّل في تأليف تلك العناصر أنواعا من المكونات البيئيّة حيوانات ونباتات ومعادن بحيث تستجيب كلّها على نحو أو آخر لتحقيق منافعه المادية حتى ما بدا منها في الظّاهر معاندا لتلك المنافع، وذلك هو مقتضى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوّا أَنَّ اللّهَ سَحَّر لَكُمْ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِئةً ﴾ (لقمان: ٢٠)، فالعناصر البيئيّة في إفرادها وفي تركيبها " من دابة وشجر وما، وبحر وفلك وغير ذلك من المنافع، يجري

كلُّه لمنافعكم ومصالحكم لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم، تتمتَّعون ببعض ذلك كلُّه، وتنتفعون بجميعه "(۱).

وكذلك سُخُرت البيئة لمنفعة الإنسان ماديا فيما قُدرت عليه من كيف متمثل في النسب العنصرية التي تتركب منها الموجودات البيئية، والنسب المكانية التي تتوزّع بها، وفي السّنن والقوانين التي تتحرّك عليها في دوراتها الفلكية أو تحوّلاتها النّوعية، فكل ذلك إنّما هُيسئ على أوضاع تناسب منافع الإنسان وتحقّق غاية حياته في وجهها المادي، وهو ما يتضمنه قوله تعالى على سبيل المثال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (إبراهيم: ٣٣)، فتسخير الشّمس والقمر من حيث الدّأب على الحركة التي ينشأ منها من بين ما ينشأ اللّيل والنّهار إنما هو تسخير للبيئة في أبعادها الكيفية لتكون نافعة للإنسان مثلما ينفعه في معيشته تعاقب الفصول وتعاقب الليل والنّهار

ولكن هذه البيئة كما هي في التصور الإسلامي لئن كانت مسخّرة ماديًا في كمنها وكيفها بحيث تستجيب لمقتضيات المهمّة التي كلّف الإنسان بأدائها، إلا

<sup>(</sup>۱) الطبري ـ جامع البيان: ١١ / ٩٤.

<sup>(1)</sup> لاحظ علماء العقيدة الإسلامية هذا التوافق بين ما عليه البيئة الطبيعيّة من تقدير وبين ما يطلبه الإنسان من منافع، واشتقوا منه دليلا على وجود الله تعالى عُرف بدليل العناية، (راجع: ابن رشد - مناهج الأدلّة: (١٥١)، وما انقك العلم الحديث يكتشف هذا التوافق بين البيئة وبين الإنسان حتى لقد قال في ذلك جون إكلس: "جميع الأحداث الكونيّة بدءا بالاتفجار العظيم فصاعدا كانت قد صُعْمت بحيث تسمح بوجود مخلوقات واعية في مكان ما من الكون المتمدّد، وفي حقبة من حقب تاريخه "، (راجع: روبرت أغروس وجورج ستأنسيو - العلم في منظوره الجديد: ١٢)، وراجع بصفة عامّة في التوافق بين الإنسان والبيئة: كريسي مورسون ـ العلم يدعو للإيمان: ٦١ وما بعدها.

أنّها ليست في ذلك التسخير على درجة يكون فيها عطاؤها مجانيا مباشرا بحيث لا يطلب من الإنسان جهدا ولا يستلزم منه كدحا، وإنّما هي مُسخّرة له على معنى أنّها قُدّرت على قابلية للعطاء حينما يتّجه إليها بالسّؤال ويقصدها بالطّلب، ولكنّها لا تعطي ولا تستجيب بما يمكننه من أداء مهمّته إلا بالسّعي فيها بالعمل والكدح لاستثمارخيرها الظّاهر والباطن.

وهذاالعنى يُستشفٌ في البيان القرآني من الاقتران الوارد في كثير من آيات التُسخير بين إثبات هذا التُسخير حقيقة بيئية، وبين التُوجيه إلى السّعي في البيئة بالعمل الصّالح على تنوع في التّعابير عن ذلك، ومثاله ما جاء في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبها وَكُلُوا مِنْ رَوِّقِهِ ﴾ (الملك: ١٥)، فالأرض مع كونها ذُلَت للإنسان إلا أنها لا تعطيه رزقا إلا إذا مشى فيها، وهو كناية عن السّعي بالعمل الصّالح، ومما يفيد ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الأرْضِ وَلَكِنْ الرّرَق في البيئة بسطا كلّيًا، وإنما جعله فيها مقدرا بحيث يحصل الإنسان منه بقدر ما يسعى فيه وما يسهّل الله له منه.

إنها إذن صورة ثقافية للبيئة يضعها القرآن الكريم في أذهان الناس وهم يقبلون عليها ليؤدوا على مسرحها مهمّة حياتهم تقوم في علاقتها الوظيفيّة بالإنسان على معنى من التسخير المادي الذي تحكمه معادلة توازن بين ما هي مُهيّأة عليه في طبيعتها الكميّة والكيفيّة من المنافع الضّروريّة لأداء الإنسان مهمّته من جهة، وبين ما قُدرت عليه في اشتمالها على تلك المنافع من تمنّع

عن العطاء بصفة مجانية، وتطلّب للسّعي الاستثماري من قِبَل الإنسان من جهة أخرى، وتلك صورة ثقافيّة متميّزة ذات أثر سلوكيّ بيئيّ بالغ الأهمّية كما سنبيّنه بعد حين.

### ٢ \_ التسخير الروحي للبيئة:

لايحتاج الإنسان في سبيل القيام بمهمّته في الحياة إلى علاقة بالبيئة تكون فيها مسخُرة له تسخيرا مادّيا فحسب، وإنّما يحتاج في ذلك أيضا أن تكون مسخُرة له تسخيرا روحيا؛ ذلك لأنّ مهمّة التّعمير في الأرض بالمعنى الذي شرحناه هي مهمّة تتّسع لتعمير مادّي يتّجه في الإنسان إلى ترقية قوامه المادّي، وترقية روحيّة تتّجه فيه إلى ترقية قوامه الرّوحي، وذلك بتقوية الصّلة بالله تعالى، وإحسان العلاقة بالآخرين من النّاس، وتزكية النّفس بالفضائل، وفي البيئة التي هي مسرح الخلافة معوان على ذلك أيّ معوان؛ ولذلك فقد سُخرت أيضا للإنسان لتكون عامل ترقية روحية لكيانه الفردي والجماعي كما سُخرت له لتكون عامل ترقية مادّية لذلك الكيان.

وقد جاءت الصّورة الثقافية في القرآن الكريم لعلاقة الإنسان بالبيئة من الناحية الوظيفيّة تتضمّن بقدر كبير من الوضوح خطًا من التسخير الرّوحي للبيئة يعاضد ذلك الخطّ من التسخير المادّي ليلتقي الخطّان عند قيام البيئة بالدّور الكبير في أداء الإنسان مهمّته التّعميريّة كاملة، وقدكان هذا الخطّ التسخيري الرّوحي على قدر من الإبراز المقصود بحيث يتبيّن أنّه مثل التسخير الرّوحي معنى أصلى في الصّورة وليس مجرّد خطّ عارض من خطوطها. وقد جاء هذا

البيان القرآني للتسخير الرُوحي للبيئة في مظاهر متعدّدة تلتقي جميعا عند نفس المعنى.

فالبيئة مُسخّرة للإنسان روحيا تسخيرا عقديا، وذلك بما ضُمنته من تجلّيات غيبيّة تشهد بوجود الله وكماله، كما تشهد بالحياة بعد الموت، وقد جاء القرآن الكريم يشرح في استفاضة هذا المظهر من التسخير الروحي في البيئة حتى أصبح معنى مقارنا لحقيقة البيئة نفسها لا ينفـك في ذهـن القارئ للقرآن عمّا يتصوّره من مشاهد بيئية، وذلك ما يبدو في مثل قولـه تعالى: ﴿اللّهُ الّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبُحْرَ لِقَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ شَكُرُونَ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالجاثية: ١٢)، فهذا التسخير للبحر هو تسخير مادي للاستفادة منه في مقدراته المادية، وتسخير روحي للاستفادة منه فيما يتجلّى فيه من فضل الله تعالى ورحمته مما يجعل المتامّل فيه يقف على ذلـك الفضل فيرقى بروحـه إلى الله تعالى بالشكر.

وهي مسخّرة للإنسان تسخيرا جماليا، إذ هي مُقدّرة على هيئة من الجمال في أصل تكوينها وفي متغيّرات مشاهدها من شأنها أن تحدث في النفس البشريّة عند التّأمّل فيها إحساسا يرقّق الشّعور ويشيع المحبّة والتّعاطف، وفي ذلك ترقية نفسيّة لذات الإنسان، فهي تندرج ضمن مهمّة التّرقية التي على الإنسان أداؤها، وقد جاء القرآن الكريم يشير إلى هذا التسخير الجمالي للبيئة ضمن بيانه لعلاقتها الوظيفيّة بالإنسان، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَالُّكُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا ﴾ (النحل: ١٤)، فتسخير البحر يتمثل حسب الآية في تسخير مادّي

بما يوفر من غذاء، وتسخير روحي بما يوفر من زينة للحلية، فهما خطًان متلازمان في علاقة التسخير: تسخير مادي، وتسخير روحي.

والبيئة مسخّرة للإنسان أيضا تسخيرا معرفيًا، فقد قُدرت في بنيتها وفي تحوُلاتها على ضرب من القوانين والسّنن المنتظمة التي تلائم ما رُتَب عليه العقل البشري من المبادئ المعرفيّة، فكانت بذلك ميسّرة للفهم، قابلة للاستيعاب المعرفي، إذا ما قصدها العقل لاكتناه حقائقها وتمثّل سننها وجدها منفتحة له في ذلك وكأنّما هي قد رُتّبت بحيث تلبّي تطلّعه العقلي للوقوف على أسرارها.

إنّ البيئة ليست كتابا مفتوحا كل الانفتاح، مكشوفا كل الانكشاف بحيث تُدرك حقائقها بالنظرة العابرة، ولكنها ليست أيضا كتابا مسطورا بالرّموز والأحاجي المستغلقة عن الفهم، وإنّما هي بين هذا وذاك في مرتبة وسط، كتاب كُتبت فصوله بمنطق هو ذاته منطق العقل البشري، فاذا ما توجّه إليه هذا العقل بالقراءة، وبذل الجهد في ذلك وجده ميسور الفهم، فاستوعب حقيقته واكتشف أسراره.

لقد كان هذا التُسخير المعرفي للبيئة معنى بارزا في الصَّورة القرآنيَّة التي رُسمت في تحديد العلاقة الوظيفيَّة بالإنسان، فإذا المتمثّل لتلك الصَّورة وهو يعلم أنَّ مهمّة التَّعمير المكلِّف بأدائها تستلزم علما بقوانين البيئة لاستثمارها من خلالها يُقبل على هذه البيئة وهي في تصوره كتاب مفتوح للفهم، ميسر للإدراك، فما عليه إلا أن يتدبر ويتذكر ليفهم حقائق البيئة، وهذا المعنى هو الذي يفيده قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ

مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢)وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأرْضِ مُخْتَلِفًا الْوَائُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ (النحل (١٢ ـ ١٣)).

إنّ التُسخير الوارد في الآية لمشاهد من البيئة هـو في جانب منه تسخير معرفي، فقد بُنيت تلك المشاهد على سنن وقواعد لـو تعقّلها الإنسان لوجدها ميسورة الفهم، ولأدرك حقيقتها في ذاتها ودلالتها علـى مـا وراءهـا مـن حقيقة الغيب، فمعنى التُسخير الإدراكي هو إذن معنى قائم في هـذه الصّورة القرآنية كخط من خيوط التُسخير الروحي للبيئة إضافة إلى التُسخير العقدي والجمالي. إنّ معنى التُسخير الروحي حينما ينضاف إلى معنى التُسخير المادّي يكتمـل التُصور الإسلامي للعلاقة الوظيفيّة بين الإنسان والبيئة فيكون تصورا متمـيّزا لـّا يُقارن بما في ثقافات أخرى من تصورات في هذا الشّان.

#### ٣ \_ مقارنة بثقافات أخرى:

حينما نتأمًل في سائر الثقافات عموما، وفي الثقافة الغربية وما كان أثر فيها من ثقافات قديمة خصوصا، فإنّنا لا نجد فيها نظيرا لمعنى التسخير كما شرحناه مقرّرا لصلة الإنسان بالبيئة فيما يخص العلاقة الوظيفيّة بينهما. ولا شك أن ذلك يرجع في شطر كبير منه إلى الاختلاف في تصوّر المهمّة التي على الإنسان أن يقوم بها في الحياة، فتلك المهمّة هي - كما رأينا - التي تحدد العلاقة الوظيفيّة بالبيئة. فعلى سبيل المثال حينما تكون ثقافة مًا ليس فيها للإنسان من غاية في الحياة، فإنها إذن سوف لن تكون فيها حاجة إلى تصوّر لبيئة مسخّرة له، إذ فيم هذا التسخير وليس للإنسان مهمّة في الحياة؟ وحينما تكون الغاية من حياة الإنسان في ثقافة أخرى هي معاناة العذاب بسبب ما

اقترف الأب الأوّل من الخطيئة، فإنه لا يكون مبرّر لمعنى التّسخير البيئي، بل ذلك يقتضي فظاظة البيئة وغلظتها وتمنّعها عن العطاء، وهكذا تكون الغاية من الحياة العنصر المهمّ في تحديد العلاقة الوظيفيّة بالبيئة.

وحينما نستعرض بعض الثقافات المؤثرة في الثقافة الغربيّـة التي صنعت الحضارة الرّاهنة بما أفضت إليه من مشكلة بيئيّـة من حيث ما صورت من علاقة وظيفيّة بين الإنسان والبيئة، فإنّنا نجد جملة من الثقافات الوثنيّة استقرّت فيها صورة للبيئة تتّصف فيها بالسّطوة والجبروت، فهي في علاقة الإنسان بها ليست فقط أبيّة متمنّعة عن العطاء ليقيم الإنسان عليها حياته مهما يكن الغرض من تلك الحياة، وإنّما هي فوق ذلك معادية له وغاضبة عليه ومتربّصة به؛ ولذلك فإنّه في سبيل اتقاء غضبها وسخطها يتّخذ من بعض عناصرها آلهة يسترضيهم بالقرابين ليرد سطوتهم ويرد بهم سطوة غيرهم من عناصر البيئة، وليستنزل عطاءهم ويستنزل بهم عطاء غيرهم من تلك العناصر.

وقد كانت الفلسفة اليونانية وخاصة في أوائلها تنحو هذا المنحى الوثني الذي يؤلّه الطبيعة اتّقاء واسترضاء، وظل فيها بعد تطوّرها خيط مستمر منه بحيث لا يخفى أمره على الدّارس المتأمّل فيها حتى في أوج ازدهارها كما بلغته في عهد أرسطو، فواجب الوجود عنده ليس له تدبير للعالم المادي ولا حتى علم بتفاصيل مايجري فيه، فكيف يمكن أن يكون لمعنى التسخير البيئي مكان في هذه الفلسفة؟ وعلى هذا النّحو كان الأمر في الثقافة الفرعونية والإغريقيّة والرّومانية، فقد كان صراع الإنسان مع البيئة فيها ملمحا بيّنا، وهو نقيض أن تقوم علاقة تسخيريّة بين الطّرفين.

وفلسفة أفلاطون وامتداداتها في الأفلاطونية المحدثة، وكذلك الفلسفة الغنوصية الشرقية بما تعتبر جميعها من أن غاية الحياة الإنسانية هي انعتاق الروح من سجن المادة ورجوعها إلى عالم المثال، فإنها كانت تعتبر البيئة المادية ليست فقط غير مسخرة لخدمة الإنسان في القيام بوظيفته، وإنّما هي معرقلة له في ذلك، إذ هي التي تشد روحه بملاذها إلى عالم الكدر الطيني، وتمنعها من الانعتاق إلى عالم الخير الكلّي، فالعلاقة الوظيفيّة بين الإنسان والبيئة في هذه الثقافات هي إذن علاقة معكوسة بالنّسبة لما في الصّورة الإسلامية، إذ هي علاقة عرقلة وتعطيل وليست علاقة تيسير وتسخير. وليست الثقافة المسيحيّة ببعيدة من هذا التّصور، إذ فكرة الخلاص الرّوحي من عالم المادة بالرّهبنة والزّهد هي فكرة قائمة فيها، وهي مانعة من قيام معنى التُسخير البيئيّ.

ومن هذه التُقافات التي لا مجال فيها لمعنى التسخير في علاقة الإنسان بالبيئة ترشّحت أفكار كثيرة في هذا الخصوص إلى التُقافة الغربيّة، فجذور هذه التُقافة كما هو معلوم ضاربة في تلك التُقافات القديمة؛ ولذلك فإن المتأمّل في الفلسفة الغربيّة بمختلف تيّاراتها التي أثرت في صياغة الحضارة الرّاهنة لا يجد فيها حظًا لفكرة التسخير البيئي لا من النّاحية المادية ولا من النّاحية الرّوحيّة، ودع عنك في هذا الشّأن أفكارا لبعض الفلاسفة ربّما كان فيها مكان لمعنى التسخير، ولكن لم يكن لأصواتهم تأثير في التّوجيه الحضاري العام، ودع عنك أيضا اتّجاهات في فلسفة العلم حديثة ربّما نحت في التّفكير منحى الإقرار أيضا اتّجاهات في فلسفة العلم حديثة ربّما نحت في التّفكير منحى الإقرار

بالتّسخير البيئي، ولكنّها لم تقو بعدُ على الـتّأثير في المجـرى الحضـاري العـامُ الذي نحن بصدد بيان أثره السّلبي على البيئة (١١).

إنّ الفلسفة الحديثة تقوم في مجملها على انتفاء الغائية في التُصور الوجودي بأكمله، فانتفت بذلك في هذه الفلسفة محددة بيّنة وظيفة للإنسان يقوم بها في حياته تتجاوز في أثرها وجوده الأرضي، فهو إذن إن كانت له وظيفة فهي قصيرة المدى لا تتجاوز كثيرا وظيفة أيّ كائن آخر من الكائنات البيئية، وانتفت أيضا الحاجة إلى تصور بيئي تكون فيه البيئة مسخرة للإنسان، إذ التسخير إنّما تقتضية الغاية المحددة للحياة، المتدة المدى في وجودها.

لقد كان ديكارت ( Descartes ) وبيكون ( Bacon ) وهما أكثر المؤثريان في الفلسفة الحديثة يستبعدان في الطبيعة أي معنى غائي يمكن أن يسمح بتسخير البيئة للإنسان، وكان كلاهما يعتبر افتراض الغائية في الطبيعة أمرا لا قيمة له، بل هو أمر مفسد للعلم. وحينما تُستبعد الغائية من الطبيعة فإن حركة سيرها سوف تكون محكومة بالآلية الصرف، وهو ما ذهب إليه الفيلسوفان أيضا، فتأسست بذلك الفلسفة الحديثة في مجملها على منطق مادي ينكر الغائية، ويذهب إلى أن الكون ليس سوى مادة، وبالتّالي لا يمكن أن يكون في الأشياء الطبيعيّة أي هدف، لأن المادة لا تستطيع أن تقصد هدفا أو ترسم خطّة، بل

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الاتجاهات الحديثة في: روبرت أقروس وجورج ستانسيو مالعلم في منظوره الجديد، ففي هذا الكتاب نقد عميق للثقافة الغربية القديمة التي أنتجت الحضارة الرّاهنة، وفيه تبشير باتجاهات جديدة في هذه الثقافة من شأنها أن تغيّر من مجرى الحضارة، وتجنّب من آثارها البيئيّة، ولكنّها لم تصل بعد إلى درجة التّأثير.

تتصرّف بضرورة ميكانيكية داخلية فحسب"(١)، وحينئذ فهل يبقى إمكان لأي معنى من معانى التسخير في علاقة البيئة بالإنسان؟

وإذا كان العالم المادّي كما رأيناه متقرّرا في الفلسفة الغربية ليس له من الوجود الواقعي إلا الامتداد الكمّي على أحسن الفروض، وأمّا ما سوى ذلك من الخصائص والتّفاصيل فهو ليس إلا من الإضفاء العقلي، فإنّ البيئة الطّبيعيّة ليس من شأنها إذن أن تكون مقدّرة لتلبية أغراض الإنسان، إذ ذلك متوقّف على خصائصها وتفاصيلها وليس على امتدادها الكمّي، وما دامت هده الخصائص والتّفاصيل لا وجود لها حقيقيًا إلا في العقل فلا مجال إذن لأن يكون إمكان لمعنى التسخير فيها.

وحينما يكون الإنسان منخرطا في البيئة انخراطا تطوريًا كما هو اتُجاه مؤثّر في الفلسفة الحديثة، فإنّه يصبح إذن خاضعا مثل كلّ مغرداتها الأخرى لآليات التطور وقواعده، ومن أهم تلك الآليات الصراع من أجل البقاء، فإذا هو منخرط إذن في علاقة صراعيّة مع البيئة يغالبها فيه وتغالبه من أجل البقاء، وهي علاقة تناقض تمام المناقضة علاقة التسخير التي تنفسح فيها عناصر البيئة وأنظمتها لتحتضن الإنسان، وتوفّر له أسباب البقاء.

ومثلما ينتفي في الثقافة الغربية معنى التسخير المادي في علاقة الإنسان بالبيئة، فإنّه ينتفي أيضا معنى التسخير الرّوحي، وهو أولى فيها بالانتفاء بالنّظر إلى صبغتها المادية. فالبيئة في هذه الثقافة لا تتضمّن بعدا عقديا يلبّي في الإنسان أشواقه إلى المطلق؛ ولذلك فإنّ فلاسفة الغرب المتألّهين بله غير المتألّهين

<sup>(&</sup>quot; روبرت أقروس وجورج ستأتميو \_ العلم في منظوره الجديد: ٧٥

لم يتُجهوا إلى البيئة ليجدوا فيها التَجليّات الإلهية، وإنّما اتّجهوا إلى عالم العقل يبحثون فيه عن الله، وذلك مثلما فعل ديكارت في انطلاقه للبرهان على وجود الله من فكرة الموجود الكامل الفطريّة في العقل('')، وهم في ذلك يحاكون الفلسفة اليونانيّة التي تبحث عن واجب الوجود في محض التّعقّل المجرّد لا في مظاهر البيئة الطبيعيّة. وهذا المنزع في الفلسفة الحديثة إنّما هو دليل على انتفاء التّوافق الروحي العقدي بين الإنسان والبيئة لانتفاء معنى التّسخير العقدي في العلاقة بينهما.

وإذا كان الجمال الذي يُرى في البيئة الطبيعية إنما هو في الفلسفة الحديثة كما أسسه ديكارت وسبينوزا ليس سوى انطباع ذهني دون أن يكون صغة حقيقية في البيئة، فإن التفاعل الإنساني مع الجمال هو مجرد تفاعل مع الذات وليس مظهر توافق مع عطاء بيئي حقيقي، فالبيئة لم تُهيّا في ذاتها بحيث تقدّم للإنسان جمالا، وإنما تخيله العقل فيها تخيّلا، وإذن فليس ثمّة علاقة تسخيرية روحية بين الإنسان والبيئة فيما يتعلّق بالشّوق الإنساني إلى المتعة الجمالية التي يتطلّع إليها في البيئة الطبيعية.

وفي الفلسفة الحديثة أيضا يغلب تيار قوي يرى أصحابه أن الطبيعة ليست قائمة في تراكيبها وتحوّلاتها على قوانين منضبطة تحاكي ذلك المنطق الذي رُكّب عليه العقل البشري لتكون إذن مسَخُرة معرفيًا من أجله، فالمادة عند ديكارت كما بينا سابقا تفتقر إلى كل خواص الإدراك باستثناء الكم، وهي عند ديفد هيوم لا تقوم على قانون العلية الذي يقوم عليه العقل وإنّما هي تقوم على

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك: ديكارت ـ التّأمّلات في الفلسفة الأولى: ٧٤، ٩٦، ومقال عن المنهج: ٨٤، وراجع أيضا: يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة الحديثة: ٧٣ .

مجرّد رابطة العادة، وهكذا ينتهي الأمر إلى ضرب من التضاد بين قوانين العقل وقوانين البيئة يفرز في الفلسفة الحديثة تيارا شكيًا كذلك الذي انتهى إليه ألبير كامو وعبر عنه بقوله: "إن ما يتصف به العالم من تبلّد وغرابة هو العبث بعينه، ما الذي يمكن أن يشكّل أساس ذلك الصراع وتلك القطيعة بين العالم وعقلي إن لم يكن هو الوعي به؟ إن هذا العقل السّخيف هو ما يجعلني متضادًا مع كل الموجودات "(۱).

إنها إذن في الفلسفة الحديثة علاقة تضاد معرفي بين الإنسان والبيئة، وليست علاقة تسخير تكون فيه الطبيعة ميسرة بما رُكبت عليه من القوانين للإدراك العقلي، وذلك ما جعل حركة العلم بالطبيعة في الثقافة الغربية حركة مغالبة تسلّح فيها العلم بالقوّة حتّى لقد سوّى بيكون في عبارة شهيرة بين العلم والقوّة، فصار العلم إذن في هذه الثقافة هو محاولة لغزو طبيعة معادية والسيطرة عليها، وأصبح كما قال هايزنبيرق: " يُنظر إلى تقدّم العلوم وكأنّه حملة صليبيّة لغزو عالم المادة "(").

يتبين مما تقدّم إذن بون شاسع بين الصّورة الثقافية الإسلاميّة، وبين الصّورة الثقافية الغربية فيما يتعلّق بالصّلة الوظيفيّة بين الإنسان والبيئة، فهذه الصّلة في الصّورة الإسلامية هي تسخير قُدّرت فيه البيئة تقديرا غائيًا تنفتح به على الإنسان بما ييسّر له أداء وظيفته في الحياة، فإذا هي حينما يقصدها بالاستعطاء تعطيه مسخرّة عطاء ماديا من عناصرها وأنظمتها، وعطاء روحيا من دلالاتها الغيبيّة ومن جمالها وقوانينها الموافقة لعقله. وفي الصّورة الغربيّة هي

<sup>(1)</sup> عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ١٠٦

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> عن نفس المرجع: ١٣٤

صلة تخلو من الغائية التي لا يقوم معنى التسخير إلا عليها، فإذا هي متصفة بالجفاء، منطبعة بطابع التمنع من قِبل البيئة والمغالبة من قِبل الإنسان، فهي أقرب إلى أن تكون علاقة تناقض، وأبعد من أن تكون علاقة انسجام وتواؤم.

وإذا انضاف هذا العنصر في علاقة الإنسان بالبيئة متمثلا في العلاقة الوظيفية إلى ذلك العنصر المتمثّل في العلاقة الوجوديّة على ما فيهما من الفروق بين التّصوّر الإسلامي والتّصوّر الغربي، كانت الصّورة الثّقافية الجامعة لهما ذات أثر سلوكيّ بيئيّ بالغ يختلف في الإيجاب والسّلب بحسب ذلك الاختلاف في التّصوّر.

# III ـ الأثر السلوكي لصورة العلاقة بالبيئة:

إنَّ الصَّورة التُقافيَة لعلاقة الإنسان بالبيئة كما شرحناها آنفا صورةً قرآنية لاتكمن قيمتها في ذاتها كحقيقة عقدية، وإنَّما يتعدَّى الأمر ذلك لتظهر قيمتها أيضا في أثرها السّلوكي في التّصرُف البيئي، وهو ما يعنينا في هذا السّياق بالدّرجة الأولى، وذلك باعتبار ما نحن بصدده من معالجة قضايا البيئة التي فجرتها الأزمة الرّاهنة التي تعيشها من منظور إسلامي، ووفقا لما طرحناه في صدر هذا البحث من أنّ هذه الأزمة هي في جوهرها أزمة ثقافيّة، فعلاجها هو بالأساس علاج ثقافي.

وهذه الصُورة التُقافيَة كما بيناها في عنصريها: الوجودي متمتَلا في الوحدة، والوظيفي المتمثل في التُسخير بما هي صورة دينيّة ذات بعد عقدي فإنها حينما تحل في الأذهان تكون فيها مكينة مثلما تكون العقائد الدينيّة، وتصبح عنصرا ثقافيًا أصيلا في نطاق التُقافة البيئيّة خصوصا والتُقافة الحياتية

عموما، وحينئذ فإنّها يكون لها أثر نفسي يظهر بينا في السّلوك البيئي، بحيث يكون ذلك السّلوك موجّها بتلك الصّورة التّقافيّة كما تبيّنًا الأمر في الأثر السّلوكي للصّورة التّقافيّة لحقيقة البيئة في ذاتها.

وطبيعة هذا السّلوك البيئي الذي تثمره إنّما تتحدد منطقيًا بطبيعة تلك الصّورة الثقافيّة، وذلك باعتبار أنْ كل فكرة معيّنة في الذهن تؤدّي إلى سلوك معيّن في الواقع، ثمّ إنّها تجد لها مصداقا في التُجربة الواقعيّة للحضارة الإسلامية على القدر الذي كان لها من تعامل مع البيئة أنشأ مقادير من العمران، فقد كانت تلك المقادير ثمرة لثقافة تشكّل تلك الصّورة أحد عناصرها، وحينما تقارن بالصّورة الثقافيّة في الثقافة الغربيّة في توجيهها الحضاري الذي انتهى إلى الأزمة البيئيّة الرّاهنة، فإنّ طبيعة ذلك السّلوك البيئيّ الذي تثمره الصّورة الثقافيّة والواقعيّة التّاريخيّة الحاصلة بالقارنة يتبيّن أنّ هذه الإثباتات المنطقيّة والواقعيّة التّاريخيّة الحاصلة بالمقارنة يتبيّن أنّ هذه الصّورة الثقافيّة الإسلامية يمكن أن تسهم بقدر كبير في معالجة أزمة البيئة معالجة جذريّة تضرب بأصولها في الخلفيّة الثقافيّة التي نشأت عنها تلك الأزمة فيما يتعلّق بعلاقة الإنسان بالبيئة.

وحينما يستقر في ذهن الإنسان فردا وجماعة استقرارا ثقافيًا راسخا أنّ البيئة التي يعيش فيها هي بيئة تربطها به في ذات وجوده صلة وحدة ماديّة وروحية مع تميّز قيمي له عليها، كما تربطها به وظيفيًا صلة تسخير له ليؤدّي عليها وظيفة مرسومة له في الحياة، فإنّ هذه الثقافة من شأنها أن تفضي إلى سلوك بيئي يكون متصفا بصفات تقتضيها طبيعة تلك الصّلة في وجهى الوحدة

والتسخير. ولعل من أهم تلك الصفات صفتين أساسيتين هما: الأخلاقية في التعامل، والقوامية على البيئة.

# ١ \_ أخلاقية التصرف البيئي:

المقصود بأخلاقية التُصرُف البيئي في هذا السياق هو التعامل مع البيئة تعاملا يحدُده الشّعور بالواجب إزاءها، ويكون فيه للقيم الخلقية نصيب وفير في التوجيه، بحيث تنتفي منه معاني الاستهتار واللاّمبالاة، كما تنتفي معاني الأنانية والأثرة، ومعاني الحقد والتسلّط والاحتقار، بحيث يصبح الإنسان وهو يتعامل مع البيئة ينطلق من منطلق يشبه منطلقه وهو يتعامل مع أخيه من بني جنسه حسب القواعد التي يمليها الضّمير الأخلاقي الذي يحفظ للآخرين حقوقهم أيضا حينما يمارس الإنسان حقوقه مع اعتبار للاختلاف بين الإنسان والبيئة في التّميّز القيمي وفي طبيعة الوظيفة المطلوبة منهما.

ولعل أوّل ما يرتكز عليه هذا التُصرُف الأخلاقي إزاء البيئة هو الإحساس الرُّوحي بها، وذلك على معنى أن تكون البيئة الطبيعية واقعة في النفس الإنسانية موقعا بحيث لا يشعر بها فيه بمجرد حواسه المادية، فتكون إذن مجرد كتلة مادية نقلها إلى شعوره البصر والسمع واللَّمس، وإنّما تكون واقعة في نفسه موقعا يحسها فيه أيضا بحواسه الرُوحية من العواطف المختلفة، فتكون إذن في ذلك الموقع كائنا ذا روح ومشاعر وأحاسيس، ينتفع ويتضرر، ويُسر ويألم، ويُعافى ويمرض، وشأنه في ذلك لا يختلف كثيرا عن شأن الإنسان في تعرضه لهذه المتقابلات الشعورية باعتباره كائنا حيًا.

وحينما يقع التصور الثقافي للإنسان في الذهن على أنّه تربطه بالبيئة صلة وحدة وجودية مادّية وروحيّة كما شرحناه، فإنّ ذلك من شأنه أن يشعره بأنّ هذا الكائن المتوحّد معه هو كائن حيّ ذو شعور، إذ الوحدة بين طرفين حينما تكون حقيقة ثابتة في التّصوّر فإنّ من مقتضياتها أن تُعدّي ما في أحدهما من المعاني إلى الآخر، فيكون الإنسان إذن بتصوّر وحدته مع البيئة مُعدّيا إليها ما يجد في نفسه أنّه هو يتّصف به من صفات الحياة لتكون هي أيضا متّصفة به في تصوّره بقطع النظر عمًا يكون عليه شأنها في واقع الأمر.

ولما يقع في التصور الإنساني بعامل الشعور بالوحدة مع البيئة أن هذه البيئة كائن يشبهه في صفات الحياة، فإن من ذلك ينفسح مجال واسع لروابط شعورية ذات بعد أخلاقي، إذ ستنشأ في الإنسان مشاعر إزاء البيئة تمتلئ بمعاني الأخوة والقربى وما يتبعها من معاني الرافة والرحمة والحدب واللين، وكيف بصورة ثقافية تتنزل فيها البيئة من الإنسان منزلة الوحدة معه في المأتى والمصير، وفي العناصر والأنظمة، وفي الولاء لله والخضوع له، وفي التوافق المعرفي بين الطرفين لا تثمر في نفس الإنسان هذا الإحساس بالأخوة والرحمة والرافة تجاه هذه البيئة المتوحد معها؟

وهذه المشاعر الأخلاقية التي تحدث في الإنسان إزاء البيئة لمن شأنها أن توجّه سلوكه البيئي توجيها أخلاقيًا، بحيث يكون هذا السّلوك عاملا على حفظ الحياة البيئية في عناصرها وأنظمتها، وتنميتها في سبيل البقاء والعطاء، وصيانتها من الدّمار بجميع مظاهره، وبالإضافة إلى أنّ هذا التّصرّف الأخلاقي تقتضيه الوحدة الوجدانية، فإنّها تقتضيه أيضا وحدة المصير، إذ أليس في

الرّحمة بالبيئة والحفاظ عليها من الهلاك رحمة بالإنسان نفسه وحفظا له من الهلاك باعتبار وحدة المصير بين الطرفين، فيكون إذا التّصرّف الأخلاقي بالرّأفة إزاء البيئة إنّما هو في ذات الوقت من باب التصرّف الأخلاقي إزاء الإنسان؟

إنّ هذا المعنى الذي فيه اقتضاء الوحدة بين الإنسان والبيئة التُصرَف الأخلاقي إزاءها هو من بين ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة: ٣٢) فالفساد في الأرض الذي جُعل أحد أسباب قتل النَّفس الإنسانية بغير حق يشمل من بين ما يشمل الفساد الذي يحدثه الإنسان في البيئة فيؤدي إلى هلاك النَّفوس، ويكون بذلك من أفسد البيئة فكأنما قتل النَّاس البيئة فيؤدي إلى هلاك النَّفوس، ويكون بذلك من أفسد البيئة فكأنما قتل النَّاس جميعا، ويتداخل إذن المصير بين الإنسان والبيئة بحيث يؤدي هلاكها إلى هلاكه؛ ولذلك اعتبر في الآية الإفساد البيئي عملا غير أخلاقي وشدد عليه النَّكير، واعتبر في القابل بمفهوم الخلف عملا أخلاقيًا إحياء النَّفوس بالمحافظة على البيئة صالحة للحياة وتنميتها في سبيل ذلك (١٠).

<sup>&</sup>quot; ما اطلّعت عليه من التّفاسير يذهب في فهم الفساد في الأرض إلى أنه ما يقترفه الإنسان من ردّة أو غيرها مما يستوجب قتله على وجه الحقّ، فيكون المنى مقتصرا على أنّ من قتل نفسا إنسانيّة قتلا حقيقيًا مباشرا يكون كمن قتل النّاس جميعا، ويخرج منه إذن قتل النّفوس بالفساد في الأرض على معنى الفساد البيئيّ، ولكنّنا نرى أنّ ذلك المعنى يدخل فيه أيضا، وإن يكن قتلا غير مباشر، ولهذا الاحتمال في الفهم قرائن، منها ما ورد من قراءة فيها ( أو فَسَادًا في الأرض) ( راجع: الألوسي ـ روح المعاني: ٤ / ١٧٧٣ ) أي بسبب الفساد في الأرض الذي هو معنى عام يشمل القتل بإفساد البيئة، ومنها المقابلة بـ ( من أحياها)، وإحياء النّفوس إنّما يكون بالمحافظة على الظّروف البيئيّة الصّالحة للحياة وعدم إفسادها بما يؤدّي إلى هلاكها، إذ ليس للإنسان إحياء اللّفوس غير هذا الإحياء، وثالثها ما جاء إثر هذه الآية من تقرير لجزاء المحاربين السّاعين في الأرض بالفساد، وسعي هؤلاء بالفساد الذي من أجله يستحتّون الصّلب والتّقطيع ليس هو قتـل النّفوس بصفة مباشرة فقط، =

وفي نفس هـذا المعنى الذي فيه اقتضاء الوحدة بين الإنسان والبيئة التُصرّفَ الأخلاقي إزاءها جاء قوله صلّى الله عليه وسلّم: " أكْرمُوا بني عمّاتكم النّخلَ " (")، فالتَصرّف الأخلاقي المأمور به في الحديث متمثّلا في إكرام البيئة بالحفاظ عليها مشارا إليه بإكرام عنصر من عناصرها وهو النّخل، إنّما هو إكرام اقتضاه كما يفيده السّياق وشائج القربى بين الإنسان والبيئة التي عُبر عنها بـ"بني عمّاتكم "، وإذا كانت البيئة كلّها أختا للإنسان كما تفيده معاني الوحدة، فإنّ تلك القربى تقتضي إكرامها بالتصرّف الأخلاقي.

وحينما يقع في النّفس أنّ الإنسان يرتبط بالبيئة برابطة من المشاعر الأخلاقية إزاءها، فإنّ هذه المشاعر من شأنها أن تجعل سلوكه المعرفي إزاءها يتجاوز أن يكون سلوكا هدفه منحصر في مجرّد العلم منها بما فيه منفعة ماديّة له إلى أن يكون سلوكا معرفيًا يبغي أيضا الوقوف على حقيقة البيئة لمجرّد معرفة الحقيقة حتّى وإن لم تحصل منها منفعة ماديّة مباشرة، وذلك سلوك أخلاقي تقتضيه الرّابطة الرّوحيّة بين الطرّفين، ألا ترى الرّجل حينما يلقى من تلك الأحوال ما لا نفع له فيه فإنّه يكون أخلل أخلاقيًا في تصرّفه معه؟ ذلك ما أرساه التّصور الإسلامي من أخلاقيًات العلاقة بين الناس، وهو أيضا ما تقتضيه أخلاقيًات الترقيق البيئية فيما وراء ما فيه نفع مادي من شأنها أن تكشف في البيئة من المحقيقة البيئية فيما وراء ما فيه نفع مادي من شأنها أن تكشف في البيئة من

<sup>=</sup>وإنّما هو أيضًا كما هو مقرّر في الفقه يشمل إهلاك الأموال من عناصر البيئة زروعا وحيوانات وغيرها، أي الإفساد البيئيّ.

<sup>&</sup>quot; أخرجه أبو يعلى في مسنده: ١ / ٣٥٣، وأبو نعيم ـ حلية الأولياه: ٦ / ١٢٣.

الأبعاد الروحية ما يعصم الإنسان من العود عليه بالاستنزاف المدمر لو هو لم يعرف من حقيقتها إلا وجهها المادي الكالم.

إنّ هذا الأثر السّلوكي البيئي لتصور الوحدة بين الإنسان والكون كان لـه تحقّق واقعي في الحضارة الإسلامية، فقد انتهجت هذه الحضارة سلوكا بيئيًا يتعامل مع البيئة وفق قيم أخلاقية فيها حفاظ على الحياة من أن تنالها يد الدّمار بشَرَه الإنسان أو بغضبه أو بجهله، وفيها امتداد معرفي بالبحث في حقائق البيئة إلى ما يتجاوز معرفة ما فيه نفع مادي إلى ما فيه تقوية للرابطة الرّوحية بين الإنسان والبيئة.

لقد كان هذا الأثر السّلوكي البيئي لصورة الوحدة بين الإنسان والكون في التّحضّر الإسلامي نسيجا عامًا لهذا التّحضّر لا تنحصر مظاهره، ولكن لعل من الأمثلة البارزة ذات الدّلالة في شأنه ما اشتهر عند المسلمين من تخصيص أوقاف من الأموال والعروض ـ والوقف عبادة ـ لأصناف معيّنة من الحيوانات في سبيل رعايتها وصيانتها(۱) وإذا عُلم أنّ هذه الأوقاف هي عمل شعبيّ وليس حكوميّا تبيّن العمق الحضاري لهذا السّلوك البيئي.

وقد عُرف في الحضارة الإسلامية تحريم الإتلاف للمكونات البيئية في كل الأحوال بما في ذلك ظروف الحرب وقد كان أمرا جاريا في سائر الحضارات، وشاهده قول أبى بكر الصديق لأحد قواد جيشه وهو يودّعه في فتح إلى الشام:

<sup>(&#</sup>x27;' كانت على سبيل المثال تُخصَص أوقاف لرعاية الحمام المتردّد على حوائط جامع الزّيتونة وصحنه بمدينة تونس، ومثل هذا التّصرُف في البلاد الإسلامية كثير.

"لا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرّبنُ عامرا، ولا تعقرنُ شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرّقنُ نخلا ولا تحرّقنُه "(١).

وحينما عوتب الجاحظ عن بحثه في شؤون الكلب والديك لقلة الغناء اللذي فيما يتوصّل إليه من الحقائق فيهما أجاب قائلا: "لسنا نقف على أثمانهما من الغضّة والذهب، ولا إلى أقدارهما عند النّاس، وإنّما نتنظر [أي نطيل التّأمّل] فيما وضع الله عزّ وجلٌ فيهما من الدّلالة عليه، وعلى إتقان صنعه، وعلى عجيب تدبيره "(٢).

إنّها مشاهد ثلاثة من السلوك البيئي في الواقع الحضاري الإسلامي تبيّن أثر الشّعور بعلاقة الوحدة مع البيئة وجوديًا وروحيًاكما صوّرها القرآن الكريم في التصرّف السّلوكي إزاءها وفق قيم أخلاقيّة في الرأفة بها، وصيانتها من أن تنالها يد الدّمار، والبحث في حقيقتها عمّا يتجاوز العائد النّفعي المادّي إلى العائد الرّوحي.

وفي مقابل هذا الأثر السّلوكيّ المتّصف بالأخلاقيّة الذي يثمره التصوّر الثّقافي القائم على الوحدة بين الإنسان والبيئة كما تبيّن منطقيّا وواقعيّا، فإنّ التّصوّر الثّقافي للانفصال بينهما ينتهي إلى سلوك مخالف لذلك السّلوك، فإذا كان الإنسان وهو يقبل على البيئة ليمارس فيها الحياة يقع في نفسه أنّه كائن منفصل ماديًا وروحيًا عن هذه البيئة، فإنّ هذا التّصوّر سيفضي به حتما إلى منفور نفسيٌ من الغربة إزاءها، وهو شعور يفضي بالإنسان إمًا إلى موقف سلوكي

<sup>(&</sup>quot; أخرجه مالك في الموطُّإ: كتاب الجهاد / باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو.

<sup>(&</sup>quot;) الجاحظ ـ الجيوان: ٢ / ١٠٩.

ينعزل فيه عن هذا الكائن الغريب، فإذا هو زاهد فيها مستقيل منها، أو هو غائف منها يتُخذ من عناصرها آلهة يهدر قواه في تقديم القرابين إليها، وهو في الحالين لا ينشئ حضارة ذات بال، وإمّا إلى موقف سلوكي يكون فيه معاديا لهذا الكائن الغريب، فإذا هو مصارع لها في سبيل إقامة حياته صراعا نفعيًا ماديًا، فتختفي إذن القيم الأخلاقية في التعامل البيئي، وقد ينتهي ذلك الصراع إلى إقامة تحضّر مشهود، ولكنّه ينتهي أيضا إلى جراحات مثخنة يلحقها الإنسان بالبيئة قد تؤول بها إلى الدّمار.

وإذا كانت ثقافات قديمة كالتُقافات الطُوطميّة والتُقافات الغنوصيّة الصّوفيّة قد انتهى بها الشّعور بالغربة إزاء البيئة إلى الموقف الأوّل الذي لم يثمر حضارة ذات شأن، فإنّ التُقافة الغربيّة فيما قامت عليه من تصور يفصل بين الإنسان والبيئة انتهى بها الأمر إلى موقف الصّراع معها، وانتهى ذلك الصّراع إلى الأزمة البيئيّة الرّاهنة.

إنَّ الفلسفة الغربيّة في وجهها المثالي حينما اعتبرت البيئة الماديّة أمرا لا وجود لحقيقته الكاملة إلا في الدُهن، فإنّها إذن نفت في الإنسان أن يكون له إحساس بما قد يحدث للبيئة من ألم في كل تصرّفاته إزاءها، فإذا هو يعيث فيها فاقد الوجدان، إذ كيف يكون له وجدان إزاء شيء ليس له حقيقة في الواقع؟ ذلك ما لاحظه آل قور في نقده للدّمار البيئي الذي أثمرته الحضارة الغربيّة في قوله: " إذا ما دمّرت المناشير الآلية كل الغابات المطيرة على ظهر الأرض، وكان النّاس الذين يديرونها لا يسمعون صوت ارتطام الأشجار بأرض الغابة العارية، فهل هذا يهم في شيء؟ هذا العقل الرّشيد والمنعزل والعلمي الذي

يراقب عالما لم يعد جزءا منه هو في الغالب عقل يتصف بالعجرفة وعدم الإحساس واللاَمبالاة "(١).

وحينما استقر في هذه الفلسفة تصور الإنفصال بين الإنسان والبيئة، وجُعل الإنسان وحدة بذاته مقابلا للبيئة كوحدة في ذاتها، فإن المقياس الأخلاقي في التّعامل انحصر إذن في الحضارة الغربيّة في مجال التّعامل بين الإنسان والإنسان، وانحسر عن مجال التّعامل بين الإنسان والبيئة، وذلك ما عبر عنه توقانيروف أحد مفكّري هذه الفلسفة في قوله: " تطبيق المفاهيم الأخلاقية على العلاقة بالطبيعة يدعو للشك جدًا، فقطع الغابات، وقتل الحيوانات ليسا عملين لا أخلاقيين، إن مجال العلاقة الأخلاقيّة أو اللا أخلاقية محصور بالإنسان والمجتمع فقط "(")، ولما انسحبت الأخلاق من التّعامل مع البيئة، وحكم في ذلك قانون الغاب انتهى الأمر إلى الدّمار البيئيّ.

وجرًاء تلك الصّورة الثّقافيّة الغربيّة التي تنفصل فيها الوحدة بين الإنسان و البيئة أصبح العلم في الحضارة الغربيّة لايبحث من حقائق البيئة إلا على ما فيه نفع مادّي صرف، وصُرف النّظر فيه عمّا يمكن أن يعود بنفع روحيّ للإنسان، إذ ليس بين الإنسان والبيئة في هذه الصّورة الثّقافيّة رابطة روحيّة، وقد كان هذا المعنى ملحظا نقديّا للفيزيائيّ النّمساوي شرودنقر إيرون (عدر المحقيق حولي صورة ناقصة جدًا، صحيح أنّه يقدّم حشدا ضخما من المعلومات

<sup>&</sup>quot; آل قور ـ الأرض في الميزان: ٢٥٨.

<sup>(&</sup>quot; توقانيروف ـ الطبيعة ، الحضارة ، الإنسان: ٤٤.

الواقعية، ويسلك كل تجربتنا في نظام رائع الاتساق، ولكنه يسكت سكوتا فاضحا عن كل ما هو قريب فعلا إلى قلوبنا"(١).

وحينما أصبحت العلاقة المعرفيّة بين الإنسان والبيئة على هذا النّحو من الانفصال صار السُّلوك المعرفي للعلم بحقيقـة البيئـة في حضارة الغـرب ليـس إلاَّ سعيا إلى تحصيل قوَّة لمواجهتها، وأصبح العلم " إمَّا محاولًا غزو طبيعة معاديـة والسّيطرة عليسها، وإمّا ساعيا وراءنعيم مادّي مثالي على الأرض من خلال مخترعات علميَّة بارعة "(٢)، ولمَّا ساد منطق القوَّة في هذا السُّلوك المعرفي اختفيي منطق الأخلاق في التّعامل البيئيّ، وأصبح إنسان هذه الحضارة لا يلوي على شيء في استخدام العلم في تدمير البيئة إذا ما جرّ له ذلك نفعا آنيًا، وقد لاحظ ذلك العالم الفيزيائي ليوبولد أنفلد ( Leopold Infled ) فيما يبدو أنَّه نقـد للثَّقافـة التي أنتجت الحضارة الغربيّة، ومحاولة لتوجيهها وجهة أخرى تعدّل العلاقـة المعرفيّة بين الإنسان والبيئة فقال: " من الخطأ أن يفترض أنّ تطوير العلم بأكمله هو نفعي الطَّابِع، إنَّه ليس كذلك، فالكثير من تأمَّلاتنا في الدَّرَّات وفي الكون إنَّما تولَّد من حبُّ الإنسان للاستطلاع، ومن رغبته في التَّغلغـل إلى أعمـق أعماق المجهول ، فالقيمة النَّفعيَّة للعديد من نظريَّاتنا قد تكون صفرا، ولكنُّها تعيننا على فهم العالم الذي نعيش فيه"".

إنَّ هذه التَّقافة الصَّراعيَّة مع البيئة التي أسَّستها الفلسفة الغربيَّة بما قررت من صورة انفصال الإنسان عن البيئة وتباعده عنها هي التي وجُهت

<sup>(</sup>١) عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ١١٤.

<sup>(</sup>¹) روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظور جديد: ١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> عن: نفس المرجع والصُفحة.

الحضارة الرّاهنة إلى مسلك في التّعامل البيئي اتّصف بالعدائية والعنف، وأدًى إلى التّدمير البيئي، وقد فطن الكثير من مفكّري هذه الحضارة أنفسهم إلى أن علاج هذا المسلك التّدميري إنّما يكون بإصلاح ثقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة، وذلك ما لاحظة رينيه دوبو ( Rene Dubos ) في قوله: "إنّ غزو البيئة أو السيطرة عليها ليست الطّريقة الوحيدة للتُخطيط، ولا هي على كل حال الطّريقة الفُضلى، وعلى الإنسان عوضا عنها أن يحاول التّعاون مع قـوى الطّبيعة، يجب أن يجعل نفسه جزءا من البيئة بحيث يصبح هـو ونشاطاته في وحدة عضوية مع البيئة "(۱)، وإذن فإنّه مهما تصور الإنسان نفسه ثقافيًا موصولا بالبيئة تصرّف فيها بالصّلاح، ومهما تصور نفسه ثقافيًا مفصولا عنها تصرّف فيها بالفساد، وفي مقارئة الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية تصوّرا فيها بالفساد، وفي مقارئة الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية تصورًا ثقافيًا وسلوكا بيئيًا عمليًا مصداق على ذلك.

#### ٢ \_ القوامة على البيئة:

إذا ما أقبل الإنسان على البيئة ليحقّق فيها الحياة وهو يحمل تصوّرا عنها يكون فيه موحّدا معها، وتكون هي مسخّرة له في سبيل إنجاز مهمّة التّعمير المكلّف بها في حياته، فإنّ هذا التّصوّر من شأنه أن يجعل تصرّفه في البيئة تصرّف قوامة عليها، وذلك على معنى أن يكون راعيا لها، مشرفا عليها كما يكون صاحب المزرعة مشرفا على مزرعته، يستفيد من خيرها ولكنّه يحافظ على مقدّراتها بالصّيانة والتّنمية ليكون ذلك الخير موصولا، ولا ينتكس يوما ما بسبب إفساده فيها.

<sup>&</sup>quot; ريني دوبو \_ إنسانية الإنسان: ٣٤٣.

إنّ ثمّة فرقا كبيرا في الأثر النّفسي والسّلوكي بين رجل يحل في بستانه الذي يرتبط به برابطة روحية، ويجده مهيّا له في زروعه وأشجاره وأنظمته بما يحقّق مصالحه وأهدافه، وبين رجل يحلّ ببرية لا يشعر أنّ له بها علاقة سوى صدفة الحلول فيها، ولا يجد فيها من الخصوصية إلاّ ما يجد سائر من يحلّ بها من الكائنات، فالأوّل سيكون موقفه من البستان موقف القوامة والرّعاية بسبب الوحدة الروحية الرّابطة بينهما والخصوصية التي يجدها فيه، والتّاني سيكون موقفه من البرية موقف من لايهمه من أمرها إلا ما يستفيده منها في الآن بأكبر قدر ممكن دون اعتبار لما تؤول إليه من مصير، إذ لا هو تربطه بها رابطة، ولا هي مهيّاة له بخصوصية. وفي موضوع الحال، فإنّ التّصور الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة كما شرحناه من شأنه أن يغضي إلى موقف سلوكي من البيئة يقوم على القوامة والرّعاية كموقف ذلك الرّجل الأوّل من بستانه، لا كموقف الرّجل الثّاني من البرّية التي يحلّ فيها.

إنّ معنى التسخير البيئي كما شرحناه سابقا يعني من بين ما يعني أن البيئة مهيئاة للإنسان من أجل أن تكون له مسرحا صالحا يؤدّي عليه وظيفته في الحياة، وأنّ هذه التّهيئة مقدرة بحسب ما تقتضيه تلك الوظيفة. وحينما تكون هذه الوظيفة هي الخلافة في الأرض مثلما بيّنًا، فإنّ التّمثّل لهذا المعنى سيجعل الإنسان متصرفا في البيئة بالاستهلاك من مقدراتها بما يكفي للقيام بما كلّف به من مهمة، دون أن يكون له في ذلـك زيادة، فالاستهلاك البيئي إذن سيكون استهلاكا موجّها بمقتضيات مهمّة لا تكون فيها هذه الحياة الدّنيا هي كلّ الحياة لا من حيث الوجود، ولا من حيث الأثر المترتب على الدّور الوظيفي، وإنّما ستتلوها حياة أخرى بعدها أعلى منها شأنا، وليس موجّها بمقتضيات

شهوات تعتبر معها أنَّ هذه الحياة هي كلَّ الحياة، ينتهي بانتهائها كلَّ وجود للإنسان، وينتهى أيضا كلَّ أثر لدوره الوظيفي.

إنّ علاقة التسخير البيئي كعنصر من عناصر علاقة الإنسان بالبيئة بالمفهوم الذي بيّئاه انفتاحا للبيئة على الإنسان بالعطاء كما وكيفا من أجل إنجاز مهمّته في الحياة انفتاحا مشروطا بالطلب السّاعي منه وليس انفتاحا مجانيا هي علاقة حينما يتمثّلها الإنسان فإنّ من شأنها أن توجّه سلوكه إزاء البيئة توجيها يكون فيه سلوكا عدلا، فيه إقبال على البيئة بسعي استهلاكي، البيئة توجيها يكون فيه سلوكا عدلا، فيه إقبال على البيئة بسعي استهلاكي، إذ لا يمكن أن تتم الخلافة في الأرض إلا بالتعمير الذي يستلزم قدرا من الاستهلاك، ولكنه استهلاك محدود بحدود وظيفة الخلافة وما قُدر لها في التسخير من مقادير، دون أن يكون مسترسلا مع الشهوات بحيث يرهق تلك التسخير من مقادير، دون أن يكون مسترسلا مع الشهوات بحيث يرهق تلك المقادير، فيحدث فيها الخلل في عناصرها وتوازنها. إنّها إذن قوامة على البيئة يوجّهها هذا التّصور التسخيري فيكون السلوك البيئي للإنسان كسلوك صاحب البستان، يرعاه ويقوم عل شؤونه ليستهلك من خيره بمقدار ما يلبّي الحاجة وما يحافظ على صلاحه.

وفي نفس هذا السّياق فإنّ التّصور التّسخيري للبيئة حينما يكون مشتملا على معنى التّميّز القيمي للإنسان على البيئة، فإنّه يجعله في ذات الموقف السّلوكي المتّصف بمعنى القوامة؛ ذلك لأنّ التّميّز القيمي يحرّر الإنسان من الإحساس بالدّونيّة إزاء البيئة، ويشعره بالتّفوّق عليها، وياتى معنى التّسخير ليلبّي نداء ذلك الشّعور ولكن في نطاق من الأخلاقيّة كما بيّنًا آنفا، فإذا السّلوك البيئيّ الإنساني نتيجة ذلك كلّه سلوك مقبل على البيئة بالسّعى الاستهلاكي

دونما انزواء أو تأليه، ولكنّه استهلاك القيّم الرّاعي لا استهلاك المستهتر في غير مبالاة بالمصير البيئيّ.

وما يحمله التسخير البيئي من معنى الغائية باعتباره تقديرا للبيئة على قدر مصالح الإنسان ومتطلّباته الوظيفيّة إذا ما صار تصوّرا ثقافيّا للإنسان فإنّه من شأنه أن يوجّه سلوكه ليكون متّصفا بالقوامة على البيئة قوامة تكون بها المحافظة على توازنها ونظامها حتّى لا تختل تلك الغائية فيختل بذلك إنجاز الإنسان لوظيفته في الحياة بما هي مقدرة بحسبها، فيكون إذن العمل على استمراريّة العطاء البيئي عطاء مستقبليّا غير مقطوع بصيانة البيئة في مادّتها ونظامها مسلك قوامة على البيئة يثمره التّصور الثقافي لعلاقة البيئة بالإنسان علاقة تسخير.

وقد كان لهـذا السّلوك القوامي النّاشئ من تصور العلاقة التسخيرية مصداق واقعي في الحضارة الإسلامية، فقد كان السّلوك البيئي لهـذه الحضارة سلوكا يتجلّى فيه معنى القوامة على البيئة حفاظا عليها وتنمية لها كما سنتبين تفاصيله في الفصل القادم، وكيف لا يكون ذلك في حضارة جرى الأمر فيها على أن ملكية الأرض مشروطة بتعميرها، " فمن أحيا أرضا ميتة فهي له "(")، ومسن أمات أرضا حيّة انتزعت منه؟ وكيف لا يكون في حضارة انطبعت في التعمير البيئي بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا قامت السّاعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها" (")؟ وكيف لا يكون في حضارة الزراعي في فتح أهلها أرض العراق وغيرها، فإن تلك الأرض ازداد ازدهارها الزراعي في فتح أهلها أرض العراق وغيرها، فإن تلك الأرض ازداد ازدهارها الزراعي في

<sup>&#</sup>x27;' حديث شريف، أخرجه الترمذي: الأحكام / باب ما ذكر في أحكام الموات.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

السنة التي فتحوها فيها، فقد كانت الحرب فيها سبب تعمير بيئي خلافًا لما عرف الإنسان من شأن الحضارات؟ إنّ ذلك كلّه ليس إلا بسبب مسلك حضاري بيئي يوجّهه معنى القوامة على البيئة قوامة صاحب البستان على بستانه، ذلك المعنى الذي ولّدته في النّفوس الصوّرة الثّقافيّة لعلاقة التّسخير.

وقد كانت حضارات أخرى كثيرة تخلو في تعاملها البيئي من معنى القوامة بسبب من تصوراتها الثقافية الخالية من مفهوم التسخير بأبعاده المختلفة، فانتهت إلى ضروب من الخلل البيئي الذي رافق أحيانا الإقبال على البيئة بالاستثمار المسرف المؤدي إلى إرهاقها، ورافق أحيانا أخرى البعد عنها والزُهد فيها المؤدي إلى الاستقالة من دور التعمير فيها.

فتلك التُقافات التي زهدت في البيئة باعتبارها مادّة شرّيرة تعوق الإنسان عن بلوغ غاية الحياة وهو خلاص النّفس من البدن نقيضا لمفهوم التّسخير لم يكن أهلها ليدركوا من مفهوم القوامة شيئا، فانتهوا إلى إخلال بالدّور البيئي للإنسان؛ ذلك أنّ الدّورة البيئية الطّبيعيّة تقتضي أن ينخرط كلّ كائن بيئي في مسيرتها ليدفع بها إلى غايتها بحسب ما قُدر عليه من طبع، وحينما يستقيل الإنسان من هذه الدّورة فإنّ غيابه يغيب معه العمل المطلوب منه بحسب ما قُدر له وهو ما يسبّب خللا بيئيًا وإن يكن بالتّخلّي عن التّعمير لا بممارسة التّدمير.

وتلك التُقافات التي استُعظمت فيها البيئة واستُصغر الإنسان، فلم يكن فيها من معنى القسخير البيئي ولا مما يترتب عليه من معنى القوامة شي، انتهت بأهلها إلى مسلك بيئيي يخلو هو أيضا من معنى التّعمير البيئي الذي ينخرط به الإنسان في الدورة البيئية، فهؤلاء " تستعبدهم مظاهر الطّبيعة التي

تكتنف حياتهم، فيتُخذونها آلهة يصرفون إليها كثيرا من الجهد عبادة وقربى، وينخذلون عن كثير من مجالات العمل خوفا منها، وتستبد بهم الخرافة والأوهام" ('). فتلك التُقافات الصّوفيّة الزّاهدة، وهده التّقافات الوثنيّة المؤلّهة للبيئة تشترك جميعها بخلوّها من معنى القوامة البيئيّة في سلوك بيئي سلبي يتعطّل فيه الدّور الطّبيعي للإنسان في التّعمير البيئيّ.

والحضارة الغربية الرّاهنة هي أيضا اتّصف سلوكها البيئيّ بالخلل جرّاء افتقار الثّقافة التي وجّهتها إلى معنى التّسخير الذي يطبع السّلوك البيئيّ بطابع القوامة، فقد قامت هذه الثّقافة في عمومها على اعتبار أنّ هذه الحياة هي غاية في ذاتها لا يمتدّ منها أثر إلى ما وراءها، وأنّ البيئة لا تقوم على غائية توافق غاية الإنسان أو تخالفها، بل هي عند البعض عبثيّة في وجودها وفي سيرورتها، فلا يبقى إذن إلا أن تكون العلاقة بالبيئة علاقة استهلاك بالقدر الأكبر من الاستهلاك، وذلك لإشباع الشّهوات في أقصى حدّ ممكن من الإشباع، إذ الغاية العليا من الحياة هي تحقيق الرّفاه المادّي.

وهذه الغاية القصيرة للحياة التي وضعتها الثقافة الغربيّة للإنسان، والـتي لا تتجاوز تحقيق الرّفاه المادّي بالإضافة إلى كونها هي في ذاتها دافع استهلاك، فإنها ولّدت عاملا استهلاكيًا آخر عضد العامل الأوّل، وهو المتمثّل فيما أحدثته في الإنسان من فراغ روحيّ ومن حيرة وضياع لم يجد له من متنفس إلاّ في الاستهلاك المادّي كما يجد التّائه متنفسا في الإدمان، وذلك ما كان ملحظا لجون ماري بيلت ( Jean Marie Pelt ) في قوله: "إنسان اليوم لم يعد يعرف من

<sup>&</sup>quot; حسن الترابي - الإيمان أثره في الحياة: ٥٣.

يكون، ولا يدري بماذا يؤمن، ولا يكاد يكون لديه من الوقت ما يتيح له التساؤل: من أين أتى وإلى أين يذهب، فنحن نعيش زمن حيرة وتردد وتأهب يؤاتي كل ما فيه وقوع تحولات جماعية حاسمة، ولم تلبث تلك التحولات أن وقعت، إذ تحول الإنسان اليتيم إلى إنسان مستهلك، واستعيض عن الكاتدرتئيات بالمحلات التجارية العملاقة "(۱).

وحينما بث ديكارت في الثقافة الغربيّة فكرة أنّ الإنسان هو المقياس في الوجود البيئيّ، إذ هذا الوجود عنده ـ كما تقدّم ـ هو الذي يخضع للعقل، فإنّه وجعّه هذه الثقافة وجهة التّضخيم لفردية الإنسان، " وأقام [ هذه ] الفردية على أساس فلسفيّ بعد أن كانت مجرّد عصيان وتمرّد ، تلك الفردية التي تحمل الشّخص على أن يظنّ نفسه أهلا للحكم على الأشياء بنفسه، كأن ليس هناك عقول غير عقله" (")، وكان من ثمار هذه الفردية المجحفة لًا أصبحت ثقافة سارية أن دفعت إلى لاستهلاك والمزيد من الاستهلاك، إذ أصبح الإنسان بهذا المنزع الفردي لا تحدّه في شراهته الاستهلاكية من مقدّرات البيئة استشعار ما يمكن أن يحصل من ضرر بيئيّ جرّاء استهلاكه يمكن أن يلحق بالآخرين من المعاصرين أو من الأجيال المقبلة (")، وغاب في خضمٌ ذلك مفهوم التسخير الذي يقتضي أنّ البيئة إنّما هي مسخّرة في مقاديرها للنّاس كافّة على مرّ الأجيال.

<sup>(&</sup>quot; جون بيلت \_ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة: ٤٠، وراجع أيضا نفس هذا المنى المبيّن الأثر الضياع الرّوحي في إدمان الاستهلاك: آل قور \_ الأرض في الميزان: ٢٢٤.

<sup>(&</sup>quot; يوسف كرم \_ تاريخ الفلسفة الحديثة: ٨٧.

٣ راجع في أثر الفردية في الاستهلاك: آل قور \_ الأرض في الميزان: ٢٧٧

لقد تضافرت إذن في التَّقافة الغربيّة دواعي الاستهلاك من طرق شتّي، فإذا هذه الحضارة تسلك في البيئة مسلك الاستهلاك المفرط الذي لا يلوى إلا أ على استنزاف المقدّرات البيئيّة بدون حدود، وولّدت شراهة الاستهلاك في أهـل هذه الحضارة روحا من المغالبة في العلاقة مع البيئة لافتكاك مادّة المتاع المادّي منها بأيِّ وجه من الوجوه، واختفى بذلك أيِّ معنى من معانى القوامة على البيئة التي تقتضى فيما تقتضيه الرّعاية والصّيانة والمسؤولية، وأيّ موقع يبقى للقوامة على البيئة في ثقافة جعلت في الاستهلاك تحقيقا للغاية العليا من الحياة، ونفت عن البيئة أيّ معنى غائيٌ لـ علاقة بوظيفة الإنسان؟ وكانت الثُمرة المنطقيّة والواقعيّة لذلك هي هذا الدّمار البيئيّ الذي سبّبه استنزاف الموارد وتلويث الآفاق والإخلال بالتوازن إشباعا لشراهة الاستهلاك التي غيبت أي معنى من معانى القوامة على البيئة، وذلك ما أشار إليه آل قور في معرض تحليله النَّقدي لما أفضت إليه الحضارة الغربيَّة من أزمة بيئيَّة حينما قــال: "إنَّ مستقبل الحضارة الإنسانية يتوقّف على قوامتنا على البيئة وبنفس الدّرجــة مـن الأهمّية على قوامتنا على الحرّية، وإنّ القوى الطّاغية التي تعارض هذه القوامة واحدة في الحالتين: ألا وهي الجشع والاهتمام بالمصالح الشّخصيّة والتّركيز على الاستغلال في المدى القصير على حساب سلامة النَّظام [البيئي] نفسه في المدى اليعيد"(١).

إنّه إذن تصور ثقافي إسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة يقوم على علاقة وجودية بينهما تتأسّس عليها وحدة بين الطرفين ذات بعد مادي وروحي مع

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع: ۱۸۳

تميز قيمي للإنسان، وهي وحدة من شأنها أن تطبع سلوكه البيئي بطابع الاستثمار الودي اللّطيف، كما يقوم على علاقة وظيفية تتأسّس على معنى تسخير البيئة للإنسان في سبيل إنجاز وظيفة في الحياة هي وظيفة الخلافة في الأرض، وهو معنى من شأنه أن يطبع سوكه البيئي بطابع القوامة التي تكون بها صيانة البيئة والحفاظ عليها. وقد حقّق هذا التصور الإسلامي نمطا من الحضارة شهد من احترام البيئة والعمل على صيانتها من التّلف والسّعي في تنمية مواردها ما حفلت به سجلات التّاريخ وشهد به المنصفون من المؤرّخين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم.

وفي مقابل ذلك فإن الأزمة الراهنة للبيئة التي كانت نتاجا للحضارة الغربية السائدة، إنّما هي راجعة في أسبابها إلى ذلك التصور الثقافي للعلاقة بين الإنسان والبيئة الذي أسسته الفلسفة الحديثة ، وهو تصور قام على علاقة وجودية ووظيفية تتصف بالقطيعة والانفصال بين الطرفين، فأصبح السلوك البيئي لهذه الحضارة مطبوعا بطابع الصراع والمغالبة لاستنزاف أكبر قدر ممكن من المقدرات البيئية في سبيل تحقيق الرّفاه المادي، وهو ما أفضى إلى إرهاق البيئة في مادتها ونظامها، ومنه نشأت هذه الأزمة الرّاهنة.

وإذا كان التُصور الثُقافي الإسلامي لعلاقة الإنسان بالبيئة لم يكتب له في الواقع أن يُمتحن بدرجة من التُطور الحضاري في وجهه المادي كما امتُحن التُصور الثُقافي الغربي لهذه العلاقة بما وصلت إليه الحضارة الغربية من تطور لتبلغ المقارنة بينهما في الآثار السلوكية البيئية مداها، إلا أن التُحليل المنطقي للرّوابط بين المقدّمات متمثّلة في طبيعة التُصور الثُقافي وبين النّتائج متمثّلة في

الآثار السُلوكية البيئية، مضافا إليه ما انطبعت به الحضارة الإسلامية من سلوك بيئي قويم في المدى المادي الذي وصلت إليه وهو مدى ليس بالهين ومضافا إليه أيضا ما أسفر عنه امتحان الحضارة الغربية واقعيًا من سلوك بيئي أفضى إلى هذه الأزمة البيئية، تشهد جميعا بأن أزمة البيئة من منظور إسلامي إنما هي أزمة تضرب بجدورها في التصور الثقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة، وأن علاجها لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح ثقافي في اتجاه المنظور الثقافي الإسلامي.

# الباب الثاني ارتفاق البيئة

#### تمهيد:

إنّ الصّورة الثقافية كما سبق في فصول سابقة متمثّلة في حقيقة البيئة في ذاتها وفي علاقة الإنسان بها هي التي تمثّل العامل الحاسم في التوجيه إلى السّلوك البيئي العملي؛ ولذلك فإنّ هذا السّلوك يكون منطبعا بطابع ذلك التُصوّر، موجّها بتوجيهه، فهو بالنّسبة له كالنّتيجة بالنّسبة للمقدّمة، وذلك بما للفكرة العقديّة والفلسفيّة عامّة من قوّة في توجيه السّلوك. وقد كان هذا المعنى هو المبرر الذي جعلنا نقرر كما تقدّم أنّ المشكلة البيئيّة باعتبارها نتيجة سلوك بيئيّ خاطئ هي مشكلة ثقافيّة وليست مجرّد مشكلة تقنية إجرائيّة، فمعالجتها ينبغي أن تكون معالجة ثقافيّة، كما كان هو المبرر الذي جعلنا نبسط فمعالجتها ينبغي أن تكون معالجة ثقافيّة، كما كان هو المبرر الذي جعلنا نبسط التّصور الثقافي الإسلامي للبيئة في الفصلين السّابقين باعتباره الوجه الأهمّ للمنظور الإسلامي في طرح قضايا البيئة تحليلا وعلاجا.

ولكن إذا كان التصور الثقافي للبيئة على هذا النّحو من الأهمية في توجيب السّلوك البيئي فإنّه ليس بكاف عن التّوجيهات العمليّة المباشرة التي تضبط قواعد ذلك السّلوك وتحدّد مسالكه؛ ذلك لأنّ التّصور الثقافي من شأنه أن يحدد الوجهة العامّة للسّلوك، ويرسم الخطوط الأساسيّة للتّعامل مع البيئة، وذلك بصفة تلقائية غير مشعور بها في أكثر الأحيان، فكان لزاما في نطاق ذلك التّوجيه العام وتلك الخطوط الأساسيّة أن تُضبط قواعدُ وتقرّر أحكام ذات صبغة

سلوكية عملية محدّدة في مباشرة البيئة بالتّعامل لتكون محقّقة على وجه الدّقّة عمليًا للغاية من التّصور النّظري، وإلاّ ربّما فقد ذلك التّصور أثره على الوجه المطلوب، وتاهت به السّبل فلا يكون أثره السّلوكيّ أثرا مطابقا للغاية التي يهدف إليها.

وقد وجُهت أزمة البيئة الأنظار منذ بعض الزّمن إلى ضبط قواعد وأحكام تتعلّق بالسّلوك البيئي في سبيل معالجة هذه الأزمة أو التّخفيف من آثارها، وهو ما تمثّل في قوانين ولوائح وتوجيهات أصدرتها دوائر محلّية ودوليّة ووجّهت إليها حكومات وبرلمانات ومؤتمرات دولية، وقد ظُن إلى وقت قريب أن هذه القوانين واللّوائح والتّوجيهات هي الحل الذي يمكن أن يعالج مشكلة البيئة بالإضافة إلى إجراءات تكنولوجيّة متقدّمة تسهم في ذلك الحل الأ أنّه منذ بعض الزّمن بدأت ترتفع أصوات جديدة تنادي بأن المشكلة إنّما هي في عمقها مشكلة ثقافيّة، وحلّها الجذري لا يكون إلا حلاً ثقافيًا ('').

ولكن التصور الإسلامي منذ قرون عديدة وجّه إلى تعامل بيئي صحيح يتفادى الأزمات توجيها كاملا، فبالإضافة إلى الوجه التُقافي النَظري للتّعامل البيئي متمثّلا فيما شرحنا في الفصلين الآنفين جاءت التّعاليم الإسلامية في خصوص هذا التّعامل تضبط قواعد وأحكاما إجرائية عملية تواطئ ما يقتضيه ذلك التّصور الثّقافي وتحدد مسالكه وترشد صيرورته إلى أثر واقعي، وهي قواعد

<sup>(&#</sup>x27;' لمل من أعمق المحلَّلين لأزمة البيئة في هذا الاتَجاه هو آل قور في كتابه " الأرض في الميزان " ومن بين ما قاله في هذا الصَّدد: " كلَّما تعمَّقت في البحث عن جذور أزمة البيئة العالمية ازددت اقتناعا بأنَّها لا تخرج عن كونها تعبيرا خارجيًا عن أزمة داخلية، أو بالأحرى إذا شئت وصفا دقيقا: أزمة روحية " ( ص: ١٧ ).

وأحكام بعضها ذو صبغة أخلاقية، وبعضها ذو صبغة تشريعيّة فقهيّـة، وتلتقي كلّها عند نفس الهدف، وهو تحقيق سلوك بيئيّ صحيح.

وحينما تُجمع تلك القواعد والأحكام السلوكية في التعامل البيئي إلى بعضها، فإنها تُلفى صورة متكاملة لما ينبغي أن يكون عليه ذلك التعامل ليحقّق مقتضيات التصور الثقافي في الحفاظ على البيئة قائمة بدورها الذي يقتضي الصلاحية لتكون مسرحا ينجز عليه الإنسان وظيفته في الحياة، والحيلولة دون أن يعرقل ذلك الدور عائق من استهتار الإنسان وطيشه بالتصرف الفاسد فيها. وإذا ما جُمعت هذه الصورة العملية لسلوك الإنسان في البيئة إلى تلك الصورة الثقافية النظرية تكون المنظور الإسلامي في قضايا البيئة متكاملا ليمكن طرحه مطاولا لما يُطرح اليوم في ساحة الفكر البيئي من الأطاريح التي تلقى الاهتمام المتزايد بتفاقم الأزمة البيئية.

وكما كانت الصّورة الثقافيّة للبيئة في التصور الإسلامي متميزة بخصوصياتها المتأتية من خصوصيات العقيدة الإسلامية عن سائر الصّور في الثقافات الأخرى، فإنّ الصّورة العملية للتّعامل البيئي كانت هي أيضا متميّزة بخصوصيات عن الصّور العملية في تلك الثقافات، وذلك بالإضافة إلى تميّزها بالسّبق الزّمني كصورة متكاملة سواء في وجهها التّشريعي الذي ضبطه الوحي قرآنا وحديثا، أو في وجهها التّطبيقي الذي ظهر في ممارسة الحضارة الإسلامية طيلة قرون من الزّمن.

وإذا كانت هذه الصورة العملية للتّعامل البيئيّ تنتظم من عناصر متعددة، فإنّ تلك العناصر المكوّنة لها تعدود في معرض تعدّدها إلى عنصرين أساسيين:

يتعلّق الأوّل بمباشرة البيئة لاستنفاع (۱) مقدّراتها الكمّية والكيفيّة. ويتعلّق الثّاني بمباشرة البيئة برفق يكون فيه حفظ لها من الخلل وصيانة لها من الفساد، وهما في الحقيقة وجهان متلازمان متكاملان، تدور عليهما في تكاملهما كللّ التّوجيهات والأحكام العملية في السّلوك البيئيّ.

ولماً كان هذان العنصران يجمعان معنى الانتفاع بالبيئة من جهة والحفاظ عليها من جهة أخرى فإننا أطلقنا عليهما مصطلحا يشملهما معا، وجعلناه عنوانا للتصور الإسلامي في خصوص السلوك العملي للتعامل البيئي، وهذا المصطلح هو "ارتفاق البيئة "كما جعلناه عنوانا لهذا الباب؛ وذلك لأن الارتفاق لفظ يجمع في مادّته معنى النفع ومعنى اللطف كما قال صاحب القاموس: " أرْفَقَه: رفق به ونفعه "(۱)، فيكون التعبير بـ "ارتفاق البيئة " جامعا لمعنى الانتفاع منها واللطف بها في آن واحد، وتلك هي خلاصة التصور الإسلامي للسلوك البيئي.

<sup>(&</sup>quot; جاء في لسان العرب ـ مادة ( نفع ): " استثفع [ الرّجل ] الشّيءَ [ أي ] طلب نفعه "، فيكون استنفاع البيئة معناه طلب منافعها؛ ولذلك فإئنا سنستعمل هذا اللّفظ مصطلحا نقصد به السّعي في البيئة لطلب منافعها اللدّية والمعنوية، وقد جعلنا ذلك عنوانا للفصل الأوّل في هذا الباب.

<sup>(&</sup>quot; الفيروز آبادي \_ القاموس: مادّة / رفق، وقد جاه في لسان العرب: مادّة / رفق أنّ الرّفق: ضدّ العنف، وأرفقته: نفعته، والمرفق: ما استُعين به، وارتفق به: انتفع واستعان به، وهكذا تـدور هذه المادّة في مختلف تصاريفها على معنى الانتفاع واللّطف.

# الفصل الأول استنفاع البيئة

#### تمهيد:

الإنسان كائن بيئي، فهو عنصر من عناصر البيئة منخرط في مادّتها ونظامها وإن كان وضعه متميّزا فيها. ومن مظاهر انخراطه فيها ذلك التّناسب بينه فيما يطلب لقيام حياته وإنجاز وظيفته، وبينها فيما هي مقدرة عليه من العطاء لذلك، وهو ما عبرنا عنه بالتسخير. ومن جهة أخرى فإن الإنسان هو كائن ذو مهمّة في الحياة لا يمكن أن ينجزها إلا بتفاعل مع البيئة أعلى درجة من التّفاعل الذي يكون لسائر الكائنات الأخرى معها، إذ هذه إنّما تكتفي من البيئة بما يحفظ حياتها، ولكن الإنسان يبتغي منها ما يكون به خليفة في الأرض معمّرا فيها.

و اعتبارا لهذين العنصرين: انخراط الإنسان في صلب الوجود البيئي بحكم طبيعته، وتحمّله مهمّة لا يمكن أن تنجز إلا بتفاعل بيئي عميق، فإن الإنسان يتعين عليه أن تكون له علاقة استنفاع بالبيئة، وهي علاقة يتّجه فيها بالسّعي لتحصيل منافع منها يتأكّد بها انخراطه البيئي فيها من جهة، وينجز بها مهمّته المكلف بها من جهة أخرى. ولو تصوّرنا فرضا أن الإنسان تخلّى عن مباشرة البيئة بالسّعي فيها سعي استنفاع لكان إذن قد أخل بالمهمّة التي من أجلها وُجد من جهة الأنها مهمّة كما ذكرنا لا تتمّ إلا باستنفاع البيئة، وأخل من جهة أخرى بالدورة البيئية عموما إذ هيئت البيئة على غائية يقوم فيها كل كائن من كائناتها بدور معيّن تقتضيه طبيعته ووظيفته، فإذا ما تخلّى أي

كائن من تلك الكائنات عن القيام بالدور المقدر له، فإن ذلك من شأنه أن يحدث خللا في النظام البيئي بأكمله صغيرا كان أو كبيرا.

وبما أنّ الإنسان بحكم طبيعته التّكوينية وطبيعة الوظيفة الكلّف بها هو أهم الكائنات الحيّة دورا بيئيًا، وبما أنّه من جهة أخرى بما رُكّب عليه من الاختيار قابل لأن يتخلّى عن ذلك الدّور البيئيّ المهمّ بمحض إرادته الحرّة، فيما كلّ الكائنات الأخرى تقوم بأدوارها بصفة جبرية فلا يرد عليها تعطيل، فإنّه لو تخلّى عن دوره البيئيّ بالتّخلّي عن السعي الاستنفاعي ـ وهو يحمل قابلية ذلك التّخلّي ـ لكان لذلك أثر كبير في خلل يصيب النّظام البيئيّ، ألا ترى أنّ انقراض أيّ نوع من أنواع الحيوان يكون له أثر في اختلال التّوازن البيئيّ ـ كما يثبت ذلك علماء البيئة ـ وذلك لنقصان دوره كحلقة من حلقات الدّائرة البيئية؟ فكيف إذن إذا اختفى دور الإنسان ـ وهو على ذلك القدر من الأهمية ـ من تلك الدّائرة ولو بتقصيره في إتمامه على الدّرجة المطلوبة لا باختفائه هو أساسا من الوجود ؟

وبناء على ذلك كلّه فقد جاء التّصور الإسلامي في السّلوك البيئي يجعل السّعي في البيئة بالاستنفاع عنصرا محوريًا في ذلك السّلوك، والمقصود بهذا السّعي هو ما يتجاوز الحدّ الفطري الذي يندفع إليه الإنسان بطبعه إلى أفق أعلى يكون به معمّرا في الأرض قائما بالخلافة فيها. وبالإضافة إلى ما تدفع إليه الصّورة الثقافيّة لحقيقة البيئة وعلاقة الإنسان بها كما قرّرناها سابقا من تحقيق لذلك السّعي على سبيل الاندفاع التّلقائي الذي يحدثه الانطباع الثقافي فإن التعاليم الإسلامية جاءت تدفع إليه بأوامر عملية مباشرة ليكون عنصرا أساسيًا من عناصر السّلوك البيئيّ.

لقد جاء القرآن الكريم في سابقة ثقافيّة سلوكيّة غير معهودة فيما كان سائدا من الثقافات يوجُّه الإنسان إلى السَّعى في الواقع البيئيُّ بالاستنفاع، وجاء توجيهه ذلك من القوَّة في الطَّلب والتَّعدُّد والتَّنوَّع في المقامات بما يفيد أنَّه منحى أساسيٌّ في السُّلوك البيئيِّ واجـب على الإنسان انتحـاؤه وممنـوع عليـه التَّقصير فيه، وهو ما تفيده آيات كثيرة في أمرها بمباشرة البيئة بالاستنفاع، وذلك بتعابير متعدّدة أصبحت كالمصطلحات في هذا الشّأن من مثل: السّير في الأرض، والمشى فيها، والابتغاء من فضل الله، والأكل من رزقه، وما شابهها من التّعابير، ومن ذلك ما جاء في قول تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ (الملك: ١٥)، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرْض وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ ﴾ (الجمعة: ١٠)، فالأمر بالسّير في الأرض والمشى في مناكبها، والأكل من رزق الله والابتغاء من فضله فيها، إنَّما هو أمر بالمباشرة الاستنفاعيَّة للبيئة كجزء من سلوك بيئي وُجُّه إليه الإنسان ليقوم به على سبيل الوجوب (١١) في نطاق قيامه بدوره العام المطلوب منه في الحياة. ويتُجه الاستنفاع البيئي بحسب التُوجيه القرآني وجهتين متكاملتين: استنفاع روحي واستنفاع مادّي.

<sup>&</sup>quot; ما وقفنا عليه من التّفاسير في هذه الآيات وأشباهها تجعل الأمر بالسّير في الأرض والابتفاء من فضل الله وما شابهها من التّعابير أمرا على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، ويبدو أنّ مردّ ذلك هو النّظر الجزئيّ إلى الأمر ومواضعه، ولو نُظر إليه نظرة كلّية باعتباره أمرا بالسّعي في الأرض للانتفاع بها في سبيل التّعمير فيها وإقامة الخلافة عليها لتبيّن أنّ حكمه الوجوب لا الإباحة، إذ لو لم يتمّ للإنسان مشي في الأرض، ولا ابتفاء من فضل الله فيها فهل تكون للإنسان خلافة، بل هل تكون له حياة؟ وإذا ما أضفنا إلى هذا الأمر البعد البيثي الذي نحن بصدد بيانه تأكّدت إفادته الوجوب لا مجرّد الإباحة.

# I- الاستنفاع الروحي:

لايقتصر السُلوك البيئي في التُصور الإسلامي على سعي يُبتغى فيه تحقيق المطالب المادّية من مأكل ومشرب وملبس ومركب، وإنّما هو يتعدّى ذلك إلى سعي بيئي يُبتغى فيه تحقيق مطالب روحيّة تتعلّق بإشباع أشواق في النّفس من مقدّرات في البيئة ذات طبيعة روحيّة هي أيضا، إذ حقيقة البيئة كما تقدّم بيائه تتجاوز البعد المادّي فيها إلى بعد روحيّ.

وقد جاء القرآن الكريم يوجُّه الإنسان إلى أن يستنفع البيئة روحيًا كما جاء يوجِّهـ إلى استنفاعها مادّيا على قدر المساواة بين الأمريـن، وذلـك باعتبارهما وجهين متكاملين للانخراط في الدّورة البيئيَّة من جهــة، وباعتبـار أنَّ وظيفة الإنسان الخلافيّة لا يمكن أن يكون لها تحقّق إلاّ بهما معا من جهة أخرى. والحث القرآني المتكرّر على الابتغاء من فضل الله في البيئة إنّما هو توجيه إلى الابتغاء من هذا الفضل الذي أودعه الله تعالى في البيئة ممَّا طبيعته مادّية وممّا طبيعته روحية على حدّ سـواء، إذ ليـس فضـل الله تعـالي في البيئـة مقتصرا على الفضل المادّي فحسب، كما بيّنه قوله تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)وَلَكُمْ فِيهَا جمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل: ٥-٦)، فهذا الفضل من الله في الأنعام هو فضل مادّي متمثّل فيما تعطيه من مأكل ومشرب ومركب، وفضل روحيّ متمثّل فيما تقدّمه من متاع جمالي. ولهذا الاستنفاع البيئيّ الرّوحي الذي جاء التّصوّر الإسلامي يوجُّه إليه سلوكا بيئيًا عمليًا وجوه متعدَّدة تختلف في مظهرها وتلتقى في مغزاها البيئيُّ، ولعلُّ من أهمُّ تلك الوجوه الوجهين التاليين:

#### ١ \_ الاستنفاع المعرفي:

معرفة الحقيقة غذاء للروح، ففيها إذن نفع للإنسان أيّ نفع، والبيئة خزّان هائل للحقائق بعضها تتضمّنه في ذاتها، وبعضها تتضمّنه في دلالاتها؛ ولذلك فقد جاء القرآن الكريم يوجُّه الإنسان في سلوكه البيئي إلى هذا الخزّان ليستنفعه بالسعى فيه سعيا يبتغي منه تحصيل الحقائق المودعة فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وجعل ذلك عنصرا أساسيا في سلوكه البيئيّ الذي ينخرط به في الدورة البيئيَّة العامَّة، إذ تلك الدُّورة فيما يتعلُّق منها بالإنسان بناء على تميّزه في طبيعة تكوينه وفي مهمّة حياته قُدرت بمقتضى ما رُكّبت عليه من الغائيّة بحيث لا يكون لها تمام إلاّ إذا انخرط فيها الإنسان بسعى معرفي للحقيقة، حتى إذا ما تعطُّل ذلك السَّعى تعطُّل معه الانخراط الصّحيح في دورة البيئة، وأدّى ذلك إلى خلل بيئي، ولعل ذلك هو أحد معانى قوله تعالى: ﴿ فَانْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْتَوْا فِي الأرْض مُفْسِدِينَ ﴾ (الأعراف: ٧٤)، فذكر آلاء الله هو السَّعي المعرفي لحقائق المشاهد البيئيَّة فيما اشتملت عليه من النَّعم، وهـو سعى إذا ما تعطَّل آل الإنسان في تصرّفه البيئيّ إلى إفساد في الأرض كما يفيده الربط بين جزأي الآية ربطا يوحى بمعنى السببية، ف "تذكّر الآلاء [ وهو السُّعي المعرفي ] يبعث على الشُّكر والطَّاعة وترك الفساد [ في الأرض ]"(")، وبمفهوم الخلف فإنّ التّخلّي عن السّعي المعرفي للحقيقة البيئيّة يـؤدّي إلى فساد بيئيّ، ولا غرو فإنّ من تصرّف في البيئة بغير علم بحقيقتها أحدث فيها الفساد

<sup>&</sup>quot; ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ٨ / ٣٢١.

ومن وجوه استنفاع البيئة استنفاعا معرفيًا السّعي إلى تحصيل حقائقها في ذاتها، سواء من حيث تكوينها العنصري أو من حيث سننها وقوانينها التي تجري عليها، وقد جاء الحث على هذا الضّرب من الاستنفاع مطّردا في القرآن الكريم بصفة مباشرة أحيانا وبصفة غير مباشرة أحيانا أخرى، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَروا أَنَّ السَّمَواتِ والأَرْضَ كَانتًا رَتْقًا فَفْتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ اللّهِ عَلَيْ الْمُنْ اللّهُ مَواتِ والأَرْضَ كَانتًا رَتْقًا فَفْتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ اللّهِ عَلَيْ (الأنبياء:٣٠)، وفي مثل قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيها مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ (الأنبياء:٣٠)، وفي مثل قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيها رَوَاسِي وَانْبَتْنَا فِيها مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ (الحجر:١٩)، ففي الآيتين توجيه إلى السّعي في البيئة بالبحث لمعرفة حقيقتها (الحجر:١٩)، ففي الآيتين توجيه إلى السّعي في البيئة بالبحث لمعرفة حقيقتها في أصل تكوينها، وفي عناصرها، وفي نظامها (١).

وحينما تُعرف حقائق البيئة فإن نفعا روحيا عظيما يحصل من ذلك بالإضافة إلى النفع المادي، ومنه أن تلك المعرفة تشيع في النفس الطمأنينة والأمن إزاء البيئة، إذ حينما تُعرف الأسباب التركيبية للطبيعة البيئية والأسباب القانونية لسيرورتها في أحداثها ومنقلباتها لا يبقى مجال لتفسيرات الخرافة والأوهام، ولا مجال للخوف من البيئة والتشاؤم منها.

وقد نبّه القرآن الكريم إلى هذه المعاني في مقام الاستنكار على فرعون وملئه الذين تعبت نفوسهم وضلّت بأوهام التّطير حينما جعلوا يفسرون بهذه الأوهام الأحداث البيئية متنكّبين عن السّعي فيها بالمعرفة الصّحيحة لحقائقها التي هي المسلك الحقيقي لتفسيرها، وهو ما تضمّنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئةٌ يَطّيّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إنّمَا

<sup>(&</sup>quot; راجع في ذلك: مهدي كلشني ـ القرآن ومعرفة الطبيعة: ٦٦ وما بعدها.

طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ((الأعراف: ١٣١))، وذلك أمر نبه إليه صلّى الله عليه وسلّم أيضا حينما ظنّ النّاس أنّ الشّمس كسفت لموت ابنه إبراهيم، فقال مصحّحا العلاقة المعرفيّة بالطّبيعة: " إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته " (")، والمعنى الضّمني أنّ ذلك إنّما يكون بحسب سنن وقوانين طبيعية، وأنّ المعرفة بهذه السّنن والقوانين من شأنها أن تعود بنفع روحيّ كبير.

ومن وجوه استنفاع البيئة معرفيًا السّعي فيها لمعرفة دلالاتها من الحقائق الغيبيّة، فقد جاء ذلك مطلبا قرآنيًا أساسيًا في السّلوك البيئيّ، إذ ما فتى القرآن الكريم يوجّه التّعامل البيئيّ في هذا الخصوص هذه الوجهة حتّى إنّ أكثر ماورد فيه من آيات كان ورودها في مقام هذا التّوجيه (٢٠). ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّه يُنشِئُ النّشْأَةُ الآخِرَة﴾ (العنكبوت: ٢٠)، فالسّير في الأرض في الآية إنّما هو سلوك بيئي معرفي يتجاوز الكشف عن الحقيقة الذاتية للبيئة إلى دلالتها على ما وراءها من غيب البعث في الحياة الأخرى.

وفي هذا الوجه من السّعي المعرفي نفع روحي للإنسان عظيم، إذ به يكون التّرقي بالذّات الإنسانية إلى أفق عليا تتجاوز أفق الوجود المادّي إلى وجود روحاني يرتبط فيه الإنسان بالمطلق، ويرتقي في تزكية نفسه للتّقرّب من الكامل المطلق الكمال، وذلك كما بيّنًا سابقا يندرج في وظيفة الخلافة التي كُلّف بها

<sup>&</sup>quot; راجم ممنى الآية في الاتجاه الذي بيئًاه: ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ٩ / ٦٦.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف / باب الدّعاء في الكسوف.

<sup>(&</sup>quot; راجع في ذلك: مهدي كلشني ـ القرآن ومعرفة الطّبيعة: ٥٩ وما بعدها.

الإنسان مهمّةً في الحياة، ففيه إذن منفعة ذات طابع روحي، إذ هو يتعلّق بالتّرقّي الرّوحي للإنسان.

وفي مقابل ذلك فإنه حينما يقصر السّلوك البيئي عن هذا المنحى من السّلوك المعرفي النّافذ من ظاهر البيئة إلى دلالاتها الغيبيّة، ويبقى عند حدود الظّواهر الحسّية، فإنّ الإنسان بسبب ذلك يسفل في المجال الوظيفي، وفي دوره البيئي المطلوب منه والمهيّئ هو له عن درجته الإنسانية إلى درجة الأنعام التي هيئت للقيام بدور بيئي آخر غير دور الإنسان، وذلك المعنى هو الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبُ لا يَنْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ﴾ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ﴾ والمحال (الأعراف: ١٧٩)، فهؤلاء إنما هم كالأنعام في انحدارهم إلى درجتها متخلين عن القيام بدورهم في الحياة وظيفيًا وبيئيًا، بل هم أقلُ منها في ذلك شأنا؛ وذلك للغفلتهم عن السّعي في البيئة سعيا معرفيًا يكشف لهم حقيقة دلالتها الغيبيّة ليحصل لهم من ذلك السّلوك المعرفي البيئي نفع من التّرقي الرّوحي، والحال ليحمل لهم من ذلك السّلوك المعرفي البيئي نفع من التّرقي الرّوحي، والحال أنهم مزوّدون بوسائل ذلك السّعى وهي غير مزوّدة.

وقد كان لهذا التُوجيه القرآني في التُعامل السَّلوكي مع البيئة تعاملا استنفاعيًا معرفيًا تحقَق واقعي في الحضارة الإسلامية، إذ بُنيت هذه الحضارة أساسا على سلوك بيئي معرفي في سابقة لم تعرف لها الحضارات السَّالفة مثيلا، إذ كانت جل التُقافات المنشئة لتلك الحضارات تبحث عن الحقيقة خارج نطاق المادة البيئية، ولكن الحضارة الإسلامية اتُخذت تلك المادة ـ فيما يشبه التُورة

المنهجيّة - منطلقا أساسيًا لمعرفة الحقيقة (١)، فكان استنفاع البيئة في هذه الحضارة سلوكا بيئيًا راسخا.

وغير خفي ما كان في الحضارة الإسلامية من الشواهد الواقعية على هذا المسلك المعرفي البيئي، إذ ليست العلوم الطبيعية الغزيرة الثرية التي أنتجتها تلك الحضارة إلا شاهدا من تلك الشواهد، فتلك العلوم على اختلافها وتنوّعها إنما هي انعكاس لسلوك بيئي معرفي رشيد ابتغى به المسلمون استنفاع البيئة بمعرفة حقيقتها الذاتية في مادّتها ونظامها، فحصل لهم من ذلك الاستنفاع نفع روحي كبير تمثل في ذلك التحرر من سطوة الطبيعة والخوف منها، وفي ذلك الإنجاز الخلافي الذي جسمه التحضر الإسلامي في وجهيه المادي والمعنوي، كما تمثل في ذلك الانخراط الذي انخرط به المسلمون في الدورة البيئية فعمه روا في الأرض ولم يفسدوا فيها شيئا.

والعلوم العقدية التي أنتجتها الحضارة الإسلامية هي أيضا شاهد على ذلك التُحقّق الواقعي للسّلوك في البيئة سلوكا استنفاعيًا معرفيًا، فتلك العلوم إنّما هي معارف استُنتجت في أغلبها من دلالات المشاهد البيئية وفق المنهج القرآني في توجيه الأنظار لتحصيل حقائق الغيب إلى آفاق البيئة، فجاءت تلك العلوم قائمة في أكثرها على أدلّة من مشاهد البيئة الطبيعيّة، وذلك مثلما يبدو في المدوّنة الشّاملة لعلوم العقيدة للإمام الإيجي المسمّاة بكتاب "الواقف "، فقد اشتمل هذا الكتاب على ستّة أبواب الأخيران منها فقط خصّصا لمباحث عقدية صرف والأربعة الأولى خُصّصت في معظمها لمباحث طبيعيّة تمهيدا لاستخدامها في الاستدلال على العقيدة، وتلك دلالة بيّنة على أنّ علوم العقيدة إنّما كانت علوما

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: محمد إقبال ـ تجديد التفكير الدّيني في الإسلام: ٢١.

ناشئة من سلوك في البيئة بالاستنفاع المعرفي سلوكا أفضى من المعرفة بالمعقيدة إلى ما فيه نفع روحي عظيم عزز ذلك النفع الحاصل من المعرفة بحقائق البيئة في ذاتها، وأقام في الحضارة الإسلامية ذلك التوازن بين الروح والمادة الذي انخرط به المسلمون في الدورة البيئية معمرين في الأرض غير مفسدين فيها.

#### ٢ \_ الاستنفاع الجمالي:

بينًا سابقا أنَ العنصر الجمالي عنصر أساسي من حقيقة البيئة في التصور الإسلامي، وأنّ هذا العنصر يقابله في ذات التركيب الروحي للإنسان كمظهر من مظاهر التسخير حاسّة جمالية بها يتمثّل الجمال مثلما في تركيبه الجسمي معدّات غذائية بها يتمثّل الغذاء المادّي من البيئة.

وبناء على هذا التوافق التكويني بين الإنسان والبيئة في خصوص الجمال فقد جاء القرآن الكريم يوجّه إلى سلوك بيئي يطلب فيه الإنسان من البيئة غذاء جماليا كما يطلب منها غذاءه المادي، فهو إذن سلوك استنفاع جمالي يسعى به فيها ضمن سعيه العام في الاستنفاع الروحي الذي حرص التصور الإسلامي على أن يجعله ضمن التوجيه العملى للسلوك البيئي.

ويتمثّل هذا التّوجيه السّلوكي الجمالي في لفت القرآن الكريم انتباه الإنسان إلى مظاهر الجمال في البيئة، وعرض نماذج من ذلك عليه، وحثّه على التّأمّل فيها وتغذية حاسّته الجمالية منها، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ (الأنعام: ٩٩)، وقوله تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفُّ وَمَنَافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (ه) وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (النحل: ٥-٢).

إنّ هذا التوجيه القرآني إلى السلوك في البيئة سلوكا يستنفع آيات الجمال فيها يقترن على نفس الصعيد بذلك السلوك الذي يستنفع آيات النعمة المادية، وهو اقتران يوحي بأهمية السلوك الاستنفاعي الجمالي، فكأنما الوجوب الذي بيّنا في صدر هذا الفصل أنّه حكم للسّعي في البيئة بالاستنفاع يشمل أيضا الاستنفاع الجمالي. ولعل مما يؤكّد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيغَةَ اللّهِ النّبِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَاتِ مِنْ الرّزْق ﴾ (الأعراف: ٣٢)، ففي هذا القول رد استنكاري على من كان يعتبر استنفاع العطاء الجمالي الذي أخرجه الله تعالى في البيئة ضربا من السّعي الذي لا فائدة فيه، فانتهى به إلى المنع، وبمفهوم المخالفة فإنّ هذا الضّرب من السّعى في البيئة هو سعى مطلوب لما تحصل به من الفوائد.

وإذا كان السّلوك في البيئة سلوكا استنفاعيا روحيا من شأنه على وجه العموم كما أشرنا سابقا أن يكون عاملا مهمّا من عوامل الأداء الصّحيح لوظيفة الخلافة إن لم يكن هو نفسه جزءا منها، وكذلك فهو عامل اندماج في الدّورة البيئيّة الكبرى أو هو نفسه مظهر من مظاهر ذلك الاندماج، إذا كان ذلك فإن السّلوك الاستنفاعي الجمالي للبيئة يندرج من حيث هذا المعنى المرّدوج من عاملية الأداء الوظيفي وعاملية الاندماج البيئيّ في عموم الاستنفاع الروحي.

فالاستنفاع الجمالي هو سلوك يطلب إشباعا لحاسة الجمال في الإنسان، وهي حاسة روحية إذا ما وقعت تغذيتها بمشاهد الجمال كان ذلك عامل ترق روحي بما هو نزوع بالروح إلى آفاق المطلق، وبما هو مفض إليه من توليد مشاعر الحب والرافة والرحمة في الإنسان، إذ الإحساس الجمالي من شأنه تربية النفس على تلك المشاعر، وكل تلك المظاهر وجوه من الترقي الروحي للإنسان الذي هو جزء من خلافة الله في الأرض.

وإذا ما أضيف إلى ذلك ما للاستنفاع الجمالي من دور في التأدية إلى معرفة الله تعالى والتقرّب منه باعتبار أن "صور الجمال في الكون المشهود تجذب نظر الناظرين فتوحي إلى ما فيها من آية للمتفكّرين تدلّهم على ما وراء الأشياء من خالق، وتعرّفهم بما له من صفات الكمال" (" تبيّن مدى ما لهذا السّلوك من دور مهم في إنجاز الإنسان لوظيفة الخلافة، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْض زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (الكهف:٧)، فالجمال في مشاهد البيئة إنما جُعل عاملا من عوامل العمل الصّالح الذي هو جوهر الخلافة في الأرض، وذلك إذا ما أحسن الإنسان قراءة تلك المشاهد، وسلك في استنفاعها السّلوك الصّحيح.

وحينما يكون السّلوك في البيئة سلوكا استنفاعيا جماليا صحيحا فإن ذلك من شأنه أن يوفّر عاملا ينخرط به الإنسان في النّظام البيئيّ العامّ، إذْ إذا كان الإنسان قد رُكّب في تكوينه على حاسّة جمالية، وإذا كانت البيئة قد هُيئت على مشاهد جمالية، فإنّ ذلك يقتضي منطقيا تكاملا ينخرط به الطّرفان في النّظام البيئيّ العام، كما يقتضي منطقيًا أيضا أنّه إذ لم يتمّ ذلك التّكامل فعليا بسلوك بيئيّ جمالي من قبل الإنسان فإنّ ذلك سيفضي إلى نشاز مّا في انخراط الإنسان في الدّورة البيئيّة.

ومن النّاحية العملية فإنّ السّلوك البيئيّ بالاستنفاع الجمالي يثمر في العلاقة بين الإنسان والبيئة رابطة روحية تنضاف إلى تلك الرّابطة المادّية، وذلك بما يؤثّر الإحساس الجمالي في النّفس من الشّعور بالمحبّة والرّافة والرّحمة إزاء

<sup>(</sup>١) حسن الترابي ـ الدين والفنّ: ٨٧.

البيئة، وهذه الرابطة الروحية من شأنها أن تعدّل الانخراط البيئي للإنسان من انخراط قد ينتهي به الإنسان إلى وجه استنفاعي مادي مسرف يميل بالسّلوك البيئي نحو الاستنزاف المرهق إلى انخراط استنفاعي عدل تنزع فيه المطالب المادية للأخذ من مقدّرات البيئة بقدر ما تنزع فيه مشاعر الرّفق والرّحمة المترتبة على السّلوك الجمالي إلى الحدّ من غلواء تلك المطالب المرهقة للبيئة ، فإذا هو موقف سلوكي في التّعامل البيئي يتصف بالقسط، ويمثّل الانخراط الصّحيح للإنسان في النّظام البيئي بحسب ما قدر عليه ذلك النظام القائم على التّكامل بين مكوّنات البيئة بحسب الطّبائع التي خلقت عليها والوظائف التي هُديت إليها أو كُلّفت بها.

ويقع في النفس أن في قصة ثمود مع ناقة صالح عليه السلام التي جعلها له آية ما يقوم مثالا قرآنيا بليغا على الربط بين السلوك الاستنفاعي الجمالي في البيئة تحققا وتخلفا وبين آثاره فيها صلاحا وفسادا، فالصورة التي صورت بها الناقة في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ ﴾ الناقة في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ ﴾ (الأعراف: ٧٣) ـ مع ما جاء في الخبر من أنه كان يتبعها فصيل ـ توحي بأن عنصر الجمال فيها كان من بين العناصر في كونها آية (۱)، ولكن قوم صالح لما لم يقرأوا آية الجمال في هذا المشهد البيئي، ولم يستنفعوها استنفاعا جماليا،

<sup>(&#</sup>x27;' لم يُذكر هذا الوجه فيما وقفت عليه من التفاسير وذُكرت وجوه أخرى كثيرة، إلاَ أنّه لمّا كان الوجه في كونها آية غير محدّد في خبر الوحي، فإنّه يُحتمل أن يكون الجمال عنصرا من عناصر ذلك الوجه، ويُرجّح ذلك تلك الصّورة التي صُورت بها النّاقة في الآية، وممّا قال الرّازي في ذلك: ( التفسير الكبير- ١٤ / ١٧٠) : " اعلم أنّ القرآن قد دلًا على أنّ فيها آية، فأمّا ذكر أنّها كانت آية من أيّ الوجوه فهو غير مذكور".

وغلبت عليهم شهواتهم المادّية (١٠)، انتهى بهم الأمر إلى سلوك في البيئة مفسد فيها، وهو ما تمثّل في قتل النّاقة وفصيلها قتلا عبثا، وكذلك الأمر في كل قصور عن قراءة الجمال في البيئة، فإنّه ينتهى في الأغلب إلى فساد بيئيّ.

وقد كان لهذا التوجيه القرآني إلى الاستنفاع الجمالي للبيئة أثر واقعي بين في سيرورة الحضارة الإسلامية، فقد سلكت هذه الحضارة في جميع وجوهها مسلك القراءة الجمالية لمشاهد البيئة، وكانت حضارة تسير في الأرض لتتمثّل ما أودع الله تعالى فيها من قوانين مادّينة، ولتتمثّل في ذات الوقت ما أودع فيها من آيات الجمال، وقد سجّلت قراءتها الجمالية تلك فيما حفلت به الأشعار ودواوين الأدب من التنعني بجمال الطبيعة، وفيما وُشيت به العمائر والبسط والأدوات المختلفة من رسوم وزخارف فنيّة تحاكي ما في مشاهد الطبيعة من الجمال.

وهذا الاستنفاع الجمالي الذي انتهجته الحضارة الإسلامية ظاهرا في قراءة البيئة قراءة جمالية كان له الأثر البين في التعامل السلوكي العملي معها، فقد كان تعاملا مع كائنات وهيآت يُنظر إليها بمنظار الجمال فتبدو جميلة، وليست مجرد مادة قاحلة كالحة متجهّمة، وهو ما أورث سيرة حضارية بيئية طابعها الرّفق والرّحمة مثلما يظهر ـ كما أشرنا إليه سابقا ـ فيما كان يُخصّص من أوقاف لرعاية فصائل من الحيوانات البرّية وحفظها من أن ينالها التّلف، ولما لم يكن في تلك الفصائل غنى مادّي دو شأن فإن البعد الجمالي فيها يكون عاملا مهمًا في ذلك الإجراء السّلوكي، وكذلك فقد كان ما عُرف في الحضارة الإسلامية من حفاظ على الزّروع والأشجار والحيوان من أن يطالها الفساد حتّى في أحـوال

<sup>&</sup>quot; تذكر بعض الروايات في أسباب قتل الناقة أنّ جماعة من القوم طلبوا ماء أرادوا مـزج الخمرة بـ فلم يجـدوا لنفاده بسبب كثرة ما تشرب النّاقة، فاغتاظوا لذلك وقتلوها ( راجع: الرازي ـ التفسير الكبير: ١٤ / ١٦٩).

الحرب مسلكا حضاريا يوجِّهه فيما يوجِّه الإحساس الجمالي بتلك المشاهد الـتي صنعها الله تعالى صنعا جميلا، فلا ينبغي إذن أن يبدّد جمالها عبثا.

#### ٣ \_ مقارنة:

إن هذه الصورة الإسلامية للسلوك البيئي سلوكا استنفاعيًا روحيا لو قورنت بما في ثقافات أخرى وخاصّة بما في الثقافة الغربيّة فيما انتهت إليه من سلوك بيئي لتبيّن الفرق كبيرا بين الطّرفين، ولظهرت بتلك المقارنة خصوصية المنظور الإسلامي في معالجة هذه القضيّة من قضايا البيئة، وهو هدفنا في هذا البحث. فالثقافة الغربيّة كانت إجراءاتها السلوكية في التّعامل الرّوحي مع البيئة مخالفة للإجراءات السلوكية الإسلامية في أكثر الأحوال، سواء من حيث الأصل أو من حيث الفروع والتّفاصيل.

لقد كانت التُقافة اليونانية \_ وهي أحد الجـنور المهمّة للتُقافة الغربيّة \_ لاتسلك مسلك الاستنفاع المعرفي للبيئة المادية، إذ كان العالم المادي المحسوس ليس بذي غنى في معرفة الحقيقة، وإنّما التّعقّل المجرّد هو المسلك الصّحيح إلى ذلك، وقد بدا هذا الأمر واضحا وشاملا في الفلسفة الأفلاطونية وامتداداتها، إذ لم تكن ترى في عالم المادة \_ كما تقدّم بيانه \_ إلا ضربا من الظّلال للحقائق الموجودة في عالم المثال، ولم تكن الفلسفة الأرسطية ترى غنى في سلوك معرفي سلوك معرفي سلوك التعقّل بديلا من الاستنفاع البيئي كما مر ذكره في نقد أرسطو لأنكسيقوراس حينما حاول معرفة الله من التّأمّل في الكواكب، فقد كانت الفلسفة اليونانية إذن في عمومها لا توجّه إلى السّلوك في البيئة مسلك الانتفاع المعرفي بمقدراتها الروحية، بل كانت توجّه إلى نقيض ذلك.

وقد انحدر إلى الفلسفة الحديثة أثر قـوي من هـذا المسلك اليوناني، إذ قامت هذه الفلسفة على نزعة مثالية غالبة لا تتصف فيها البيئة المادية بوجود حقيقي، فأصبحت القراءة المعرفية لهذه البيئة المادية لا تعـدو أن تكون قراءة من الإنسان لذاته، وذلك ما عبر عنه في جرأة أناتول فرانس ( Anatole France ) حينما قال: "كل الذين يزدهون بأنهم يضعون أي شيء في آثارهم إلا أنفسهم منخدعون بأكذب الأوهام .. وإذا أراد الناقد أن يتوخّى الصراحة فعليه أن يقول: أيها السادة سوف أتحدث عن نفسي حول موضوع شكسبير أو باسكال أو .. " (۱).

وإذا كانت القراءة المعرفية للبيئة بحسب هذه الفلسفة المثالية ليست إلا قراءة للنفس فأي مجال إذن يبقى لتوجيه سلوكي معرفي يستنفع البيئة روحيا بالوقوف على حقائق الغيب إذ في هذه الفلسفة لا تتضمن البيئة تلك الدّلالات أصلا؟ لقد اتّجهت الثقافة الغربية بناء على هذه الخلفية الفلسفية وجهة في السّلوك المعرفي إزاء البيئة تكاد تخلو من أي معنى للاستنفاع الرّوحي، سواء بما يحصل من ذات الحقيقة البيئية من رقي ينشئه مطلق العلم إذ ذلك العلم لا يعدو أن يكون علما بالذّات، أو بما يحصل من دلالة على الغيب حيث تلك الدّلالة مفقودة أصلا.

وأمًا الفلسفة الحديثة في تيارها المادي الحسي فهي قد انتهت بالثقافة الغربية في هذا الخصوص إلى نفس النتيجة ولكن بطريقة مخالفة، فهذه الفلسفة لا تقر من الوجود إلا بما هو مادي، وليس العقل نفسه فيها إلا انعكاسا للمادة، وذلك وضع ينتغي فيه أي معنى للانتفاع الروحى بمعرفة حقائق البيئة، إذ

<sup>(</sup>١) عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ١٠٩.

الصّلة بين الإنسان والبيئة التي يمكن أن تمرّ من خلالها تلك المنفعة هي صلة مفقودة أصلا، وتصبح معرفة حقائق البيئة من قِبل الإنسان تشبه أن تكون عملية محكومة بآلية بحتة تخلو من أيّ بعد روحي، فهذه الفلسفة ليس من شأنها إذن أن توجّه السّلوك المعرفي البيئي وجهة استنفاع روحي لافتقارها للأسس التي يمكن أن يقوم عليها ذلك التّوجيه.

والأمر في الاستنفاع الجمالي للبيئة في الثقافة الغربية لا يبعد كثيرا عن الأمر في الاستنفاع المعرفي؛ فالجمال البيئي في الفلسفة الحديثة ـ كما مرّ بيانه سابقا ـ إنّما هـ و جمال من إضفاء العقل وليس من واقع البيئة، إذ البيئة باعتبارها مادة لا تتّصف إلاّ بخواص الكم وليس الجمال منها، ويترتب على ذلك أن الإحساس الجمالي بمشاهد البيئة ليس في حقيقته إحساسا بتلك المشاهد، وإنّما هو مجرد إحساس بالذّات، وإذا كان ذلك الإحساس يحقّق متعة شخصية فإنّها في حقيقتها ليست متعة تحققها ذات المشاهد البيئية وإنّما هي متعة يحققها التّخيّل الإنساني لما في تلك المشاهد من الجمال.

وفي نطاق هذا المفهوم الفلسفي لا يبقى مبرّر لاستنفاع البيئة استنفاعا جماليا، إذ ليس في ذاتها ما يمكن استنفاعه في هذا الشّأن؛ ولذلك فإنه لا يُنتظر أن يكون في الثّقافة الغربيّة المتأسسة على هذه الفلسفة توجيه سلوكي إلى طلب المنفعة الرّوحية في الجمال البيئيّ. وإذا كان قد ظهر تيّار جديد يعاكس الاتّجاه الفلسفي المشار إليه ويعتبر ردّ فعل عليه كما عبر عن ذلك هنري بوانكاريه (Henri Poincare) في قوله: "العالم لايدرس الطبيعة لأنّ في دراستها منفعة، ولكنّه يدرسها لأنّه يجد متعة في ذلك، وهو يجد في دراستها متعة لأنّها

جميلة "(۱)، وإذا كانت أيضا قد ظهرت في الثقافة الغربية تيارات رومانسية تتغنى بالجمال الطبيعي، فإن هذا وذاك لم يبلغ أيّ منهما إلى مرحلة تغيير فاعل لوجهة حضارة وجُهتها بقوّة تلك الفلسفة التي تعتبر جمال البيئة مجرد انطباع ذهني لا وجود له في الواقع.

وقد كان الفقر الثقافي في التوجيه إلى سلوك استنفاعي روحي أثر بين في السلوك البيئي للحضارة الغربية، إذ كان غالب هذا السلوك يتعامل مع البيئة بعلاقة مادية تخلو من الطلب للمنفعة الروحية، وتتمحض لطلب المنفعة المادية، فاختل إذن توازن ذلك التعامل، إذ طغى الشره لاستنزاف الموارد المادية دون أن يرده راد من مغزى روحي يخفف من غلوائه، وانتهى الأمر بهذه الحضارة إلى زحف على البيئة يشبه الغزو الذي يبغي افتكاك ما فيه إشباع للشهوات ولا يبالي بما قد يحدث من الدّمار، وهو مما أدّى إلى ما تعانيه البيئة اليوم من أزمة مشهودة.

لقد كانت الحضارة الإسلامية تنحو منحى التّوجيه الثّقافي العملي المباشر إلى التّعامل مع البيئة تعاملا يكون فيه للاستنفاع الرّوحي نصيب وافر يوازي الاستنفاع المادّي، وذلك سواء كان استنفاعا معرفيّا بحقيقة البيئة في ذاتها أو في دلالاتها العقدية، أو استنفاعا جماليا بما هُيئت عليه من مشاهد الجمال، ولكنّ الحضارة الغربية كان التّوجيه الثّقافي العملي فيها يخلو فيما يتعلّق بارتفاق البيئة من معنى الاستنفاع الرّوحي، ويتمحّض للاستنفاع

<sup>(1)</sup> عن: روبرت أقروس وجورج ستانسيو ـ العلم في منظوره الجديد: ٥١.

المادي، فسلكت هذه الحضارة في البيئة مسلك الاستنزاف المرهق، فيما سلكت الحضارة الإسلامية فيها مسلكا عدلا تحقّق فيه الحفظ والصّيانة.

#### II- الاستنفاع المادي:

ما يطلبه الإنسان من البيئة من نفع مادّي هو الأقرب في طلبه إلى التُلقائية، وذلك بما هو متوقّفة عليه حياته المادية، وهو أيضا الأقرب إلى أن يستأثر بالسّعي الإنساني ويستبدّ به، إذ هو مرتبط بالشّهوات التي لها على الإنسان سطوة غالبة؛ ولذلك فقد جاءت الحضارات الإنسانية في جلّها تميل إلى هذا الوجه المادي في تعاملها مع البيئة، فيكون لذلك الميل أثره فيها بقدر ما يكون للحضارة من قوّة علمية وآلية في سعيها النّفعي المادي من البيئة. وقد كانت الحضارة الغربية الرّاهنة أكثر تلك الحضارات قوّة في ذلك، فكانت أشدها تبعا لذلك أثرا سلبيًا في البيئة.

وإذا كان الابتغاء المادي من البيئة أمرا لاتقوم حضارة بل لا تقوم حياة إنسانية إلا به، إلا أنه بالنظر إلى ارتباطه بالشهوات الإنسانية إذا لم يكن جاريا وفق ضوابط أخلاقية وقانونية فإنه قد ينتهي إلى السرف وما ينتج عن السرف من التداعيات المنعكسة سلبا على البيئة نفسها، فيؤول الأمر إلى أن ينقض ذلك الابتغاء المادي نفسه بنفسه بما تحدث تلك التداعيات من تعطيل لمرافق البيئة الكمية والكيفية عن عطائها المادي للإنسان، وهو الحاصل الآن فيما يُسمّى بأزمة البيئة التي انتهت إليها الحضارة الراهنة.

وبناء على ذلك فإنَّ التَّصور الإسلامي جاء بنظام ثقاني في الابتغاء المادي يقوم على قواعد عملية وضوابط سلوكية من شأنها أن تجعل استنفاع البيئة استنفاعا عدلا، يندفع فيه الإنسان إلى موارد البيئة لاستثمارها في إقامة حياته وإنجاز مهمته، ولكنّه اندفاع رفيق يحافظ على تلك الموارد، ولا يستهلك منها إلا بمقدار محدّد وكيفيّة معيّنة تخضع لمقتضيات النّظام البيئيّ العام، كما تخضع للمهمّة الموكل إلى الإنسان أداؤها في نطاق ذلك النّظام وفي نطاق الغاية من وجوده أساسا.

فبالإضافة إلى ما قدّمنا سابقا من تصور ثقافي نظري لحقيقة البيئة في ذاتها وفي علاقة الإنسان بها مماً يُعد الموجّه الأصلي للاستنفاع المادي، وبالإضافة أيضا إلى ما ذكرنا من أنّ السّعي في البيئة للانتفاع المادي بمواردها جاء به الأمر الديني الواجب إذ يتوقّف عليه واجب التّعمير في الأرض، بالإضافة إلى ذلك وردت في التّعاليم الإسلامية توجيهات أخلاقية وتشريعية مباشرة توجّه ذلك الاستنفاع إلى سلوك بيئي مقسط، يضبط في مسارات محدّدة ذلك الاندفاع الذي تحدثه الصّورة التّقافية العقدية للبيئة، وتقوم مقام المذكر العملي الدّائم بمقتضيات تلك الصورة النّظرية. وتعود بعض تلك الموجهات المباشرة في الانتفاع المادي بمرافق البيئة إلى ما طبيعته عقدية أخلاقية، ويعود البعض الآخر منها إلى ما طبيعته فئية تقنية، وذلك فيما ترجع كثرة فروعه إلى أصول عامّة لعل من أهمها ما يلي:

### ١ \_ عقدية الاستنفاع المادي:

يوجُه القرآن الكريم استنفاع البيئة ماذيا توجيها عقديا، وذلك بأن جعله سعيا إنسانيا في سبيل تحقيق الإنسان للمهمّة التي كُلّف بأدائها كغاية لحياته، فقد كُلّف الإنسان بتحقيق مهمّة الخلافة في الأرض بالمعنى الذي شرحناه سابقا، وكل سعي يبذله في سبيل الانتفاع المادي بمرافق البيئة ينبغي أن يكون مندرجا ضمن تلك المهمّة، مؤطرًا بإطارها، موجّها بوجهتها، بحيث

لا ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال إلى ما يمكن أن يكون فيه نقض لها، أو إعاقة لتنفيذها.

فمهمة الخلافة كغاية عقدية لحياة الإنسان تقتضى فيما تقتضى أن يترقِّي الإنسان ترقَّيًا روحيا بتزكية النَّفس بالعلم والفضيلة، وأن يتَّجه في ذلك إلى الله يبتغي منه القربي، والانتفاع بموارد البيئة ينبغي أن لا تُرسل فيه الشّهوات بالاستهلاك إرسالا غير محدود، إذ ذلك من شأنه أن يُعطِّل تزكيـة الرُّوح بما تشدُّ الشُّهوات حينما تغرق النَّفس فيها إلى حضيض المادَّة، وتُعيق عن الانطلاق إلى آفاق الكمال، فيكون ذلك الانتفاع المادّي إذن مقيّدا بالحدّ الذي يسمح بالانطلاق الرُّوحي في سلَّم التَّرقِّي، وهو الحدُّ الذي ضبطه قوله تعالى في قَصَّة قارون: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرحِـينَ (٧٦) وَابْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الاخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَـا﴾(القصص: ٧٦-٧٧)، فالتَّصرُّف في المقدّرات المادّية للبيئة بالاستهلاك ينبغي أن يكون مُبتّغُي فيه الدَّارِ الآخرة، وذلك بالوقوف به عند الحدِّ الذي يسمح بترقيـة الرُّوح بالفضيلة والطَّاعة، ولا يؤول إلى الفرح أي البطر والازدهاء الذي من شأنه " أن يميت من النَّفس الاهتمام بالأعمال الصَّالحة والمنافسة لاكتسابها، فينحدر به التَّوغُل في الإقبال على اللَّذَات إلى حضيض الإعراض عن الكمال النَّفساني والاهتمام بالآداب الذينيَّة "(١) كما آل إليه حال قارون، فتعطَّلت إذن مهمَّة خلافته في الأرض بسبب الإغراق في استهلاك موارد البيئة.

كما تقتضي مهمّة الخلافة أيضا التّعمير في الأرض تعميرا مادّيا بالمنشآت الصّالحة وتعميرا معنويا بإقامة العدل وإشاعة الخير بين النّاس، والانتفاع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ۲۰ / ۱۷۸.

بموارد البيئة ينبغي أن يندرج في إطار هـذا التّعمير باعتباره جزءا من الغاية العقدية للحياة، غير متعارض معه ولا معيق له، وذلك بأن يكون عند حدّ من الاستهلاك يتم به بالتّعمير، ولا ينقلب بتجاوزه إلى الفساد كما آل أمر قارون حينما تجاوز في شهواته الاستهلاكية من مرافق البيئة حدّا انتهى به إلى الفساد في الأرض، فكان إذن انتفاعه بتلك المرافق مناقضا للغاية العقدية من وجوده التي هي إقامة الخلافة في الأرض بالعمل الصّالح، وهو ما ضُمّن على سبيل الاستنكار في قوله تعالى تكميلا للآية الآنفة الذكر: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّه المناه في الأرض إنَّ اللّه لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (القصص:٧٧)، فطلب الإحسان إنّما هو طلب للانتفاع البيئي بما يفضي إلى التّعمير في الأرض ولا يؤول إلى الفساد فيها، وذلك بقرينة مقابلته بسالتّهي عن الفساد في الأرض الذي من ضمنه الإفساد البيئي.

وحينما يوضع الاستنفاع البيئي في هذا السياق العقدي مؤطرا بعقيدة الخلافة في الأرض فيما تقتضي من ترقية للنفس وتعمير في الأرض فإنه يصبح مأخوذا مأخذ الوسيلة إلى غاية لا مأخذ الغاية في حدد ذاته، إذ الغاية في هذا السياق هي الاقتراب من الله تعالى بتحقيق الخلافة في الأرض، والانتفاع المادي بالبيئة إنما هو خطوة في سبيل تحصيل تلك الغاية، وعندما يكون الانتفاع المادي بمرافق البيئة وسيلة لا غاية فإن الإنسان سيأخذ منه بحظوظ مقدرة باقدار الغاية، وهو ما يكون له الأثر الإيجابي على البيئة، بخلاف ما إذا كان ذلك الانتفاع غاية في حدد ذاته، فإنه سينتهي لا محالة إلى إرهاق البيئة والإخلال بتوازنها بالاستهلاك المفرط لمقدراتها، وذلك في سبيل تحقيق الرفاه المادي إذ هو الغاية التي ليس وراءها غاية، وتلك هي حال الحضارة الغربية

فيما انتهت إليه من أزمة بيئية حينما جعلت المنفعة المادّية من العطاء البيئيّ الغاية العليا في الحياة التي ليس وراءها غاية.

# ٢ \_ أخلاقية الاستنفاع المادي:

توجّه التعاليم الإسلامية الاستنفاع المادي بمرافق البيئة توجيها أخلاقيا كما توجّهها توجيها عقديا، فأخرجت ذلك الاستنفاع من أن يكون مجرّد عمليّة مادية لحفظ الحياة وتنميتها مثلما هو الشأن بالنسبة لسائر الكائنات الحيّة إلى أن يكون عمليّة جارية على أصول وقواعد أخلاقية مشتقة من الفطرة الإنسانية في خيريّتها، ومحدّدة بتعاليم الشريعة في مسالكها، بحيث يباشر الإنسان البيئة بالاستنفاع بوحي من تلك الفطرة الخيرة وفق إرشادات أخلاقيّة من الوحي لعلّها في معرض كثرتها تعود إلى مبدأين أساسيين.

الأول، مبدأ العدل بين النّاس في ذلك الاستنفاع البيئي، فقد جُعلت مرافق البيئة في التّصور الإسلامي ملكا مشاعا بين بني الإنسان، ليس لأحد أن يحتكر منه شيئا لنفسه ويستبعد الآخرين عن استنفاعه بأيّ سبب من الأسباب دينيًا كان أو عرقيًا أو اجتماعيًا، فلكل إنسان بمقتضى إنسانيته وبقطع النظر عن أيّ اعتبار آخر الحق في أن يستنفع البيئة ليأخذ حظه من مرافقها ما كان منها محدودا غير متجدّد وما كان متجدّدا غير محدود.

ويُستفاد هذا المعنى من بين ما يُستفاد من الموقف القرآني الذي يعمّم المخطاب في بني الإنسان كافّة حينما يتعلّق الأمر بالتّوجيه إلى الاستنفاع البيئي بغير تخصيص لجنس دون جنس أو لأهل إيمان دون أهل كفر أو لأهل عصر دون أهل عصر آخر، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّـٰذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ لَلُولا فَامْشُوا فِي مَفَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ (الملك: ١٥)، فالخطاب في الآية هو

خطاب للنّاس كافّة يجعلهم جميعا شركاء في مقدّرات البيئة وعطائها المادّي، وهو معنى يدعُمه قوله صلّى الله عليه وسلّم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ والنار "(۱)، وتلك هي المرافق البيئيّة الكبرى متمثّلة في الماء والغطاء النّباتي ومصادر الطّاقة.

و الثاني، من تلك المبادئ الأخلاقية في الاستنفاع البيئي أن يكون ذلك الاستنفاع على قدر الحاجة إليه دونما إهدار لشيء من مقدرات البيئة في غير حاجة، ومهما تكن حاجة الإنسان إلى مرافق البيئة تتغير وتتطور من ظرف إلى ظرف ومن زمن إلى زمن، فإنها يمكن أن تقدر بحسب الظروف والأزمنة ليعتبر الاستهلاك الزائد على ذلك التقدير مرعية فيه أحوال تلك الظروف والأزمنة ضربا من الإهدار البيئي جاءت التعاليم الإسلامية تمنعه منعا أخلاقيًا ومنعا تشريعيا .

وهذا المبدأ الأخلاقي هو مبدأ غير مرتبط بحال الوفرة والقلّة في مرافق البيئة بل هو سائد في الأحوال كلّها بما في ذلك الأحوال التي تكون فيها المرافق زائدة عن الحاجة أو لا تكون للآخرين فيها حاجة أصلا، فقد جاءت التوجيهات الإسلامية تأمر بأن يستنفع الإنسان مقدّرات البيئة بقدر حاجته دون زيادة عليها مهما تكن عليه تلك المقدّرات من الوفرة، فتلك التوجيهات الأخلاقية تتعلّق إذن بذات الاستهلاك وليس بحال المستهلكات قلّة وكثرة، وإننا لنجد دلالة ذات شأن بهذا الخصوص في الحديث النّبوي الذي رواه عبد

<sup>&</sup>quot; أخرجه ابن ماجة ـ كتاب الأحكام: رقم: ٣٤٦٣، وإنّما ذُكر في الحديث المسلمون ولم يُذكر النّاس لأنّ الأصر يتعلّق بتنظيم الحياة في المجتمع الإسلامي، وإلاّ فإنّ النّاس كافّة يشتركون في تلك المرافق حينما يتعلّق الأمر بتنظيم المجتمع الإنساني عامّة.

الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " مرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسعْد وهو يتوضّأ، فقال: ما هذا السّرف ياسعد؟ فقال: أوفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار "(۱)، فحتى حينما يكون الأمر متعلّقا بعبادة من العبادات ينبغي أخلاقيًا أن لا يتجاوز الاستهلاك حدّ الحاجة ولو كان المستهلك موفورا مثل ماء النّهر بالنّسبة للوضوء.

ولهذين المبدأين الأخلاقيين في الاستنفاع البيئي أثر مهم في التعامل السّلوكي مع البيئة من حيث ما يحدثه ذلك السّلوك فيها من صلاح أو فساد؛ فمبدأ العدل بين النّاس في استنفاع المرافق البيئية من شأنه أن يحدث في النّفوس الإحساس بالمسؤولية المستركة تجاه تلك المرافق، فإذا بالفرد أو المجموعة من الأفراد يتصرّفون في البيئة على اعتبار كونها أمرا مشتركا للآخرين من المعاصرين و من الأجيال اللاحقة حق فيها مثل حقهم هم في التصرّف فيها، وهذا الإحساس بالمسؤولية البيئية المشتركة من شأنه أن يجعل الجميع يحافظون على البيئة بالقصد في الاستهلاك وبالصيانة من الخراب على حد سواء، إذ يصبح هذا الحفاظ على البيئة جزءا من حق الآخرين فيها كحقهم في استنفاعها أساسا فيما الإخلال به إخلال بحقهم ذلك.

ومبدأ الاستنفاع البيئي على قدر الحاجة من شأنه أن يجعل استهلاك الإنسان من موارد البيئة استهلاكا في الحد المشروع بيئيًا بحسب ما تتحمله قوانين البيئة وأنظمتها، فلا يكون إذن إهدار لتلك الموارد باستهلاك ما فوق الحاجة ممًا من شأنه أن يخل بالنظام البيئي إخلالا قد يقصر عن إدراكه من لاينظر إلا إلى الوفرة الآنية في ظرف مكاني أو زماني معين، ولكن الناظر بشمول

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه ابن ماجة \_ كتاب الطهارة / رقم: ٤١٨.

إلى آفاق المكان ومستقبل الزّمان يدرك أنّ الوفرة الآنية إذا ما استُهلكت بما فوق الحاجة أدّى استهلاكها في الخافي من المكان والزّمان إلى الخلل البيئي، فيكون إذن سلوك مسلك الاستنفاع المقدّر بالحاجة كما قرّره المبدأ الأخلاقي الإسلامي هو العاصم من ذلك الخلل.

ولاً لم يكن السلوك البيئي في الحضارة الغربية قائما على أي من هذين المبدأين الأخلاقيين انتهى الأمر إلى هذه الأزمة البيئية التي يعاني منها العالم اليوم، فهذه الحضارة قامت على الحيف في استنفاع البيئة تمثّل في استئثارا الرجل الأبيض بالشطر الأكبر من مقدراتها دون الآخرين من الأجناس استئثارا فرض أحيانا بقوة السلاح كما كان الأمر في حروب الاستعمار، وفُرض أحيانا أخرى بقوة التكنولوجيا كما هو جار الآن بالسيطرة التكنولوجية للدول العظمى على الثروات الطبيعية في البيئة.

وقد ولد هذا الحيف في طلب منافع البيئة إلى توليد سلوك بيئي مستهتر، فبما أنّ المقدِّرات البيئية كأنّما هي ملك خاص لصناع الحضارة الغربية بمقتضى التّفوّق الحضاري التّكنولوجي أو التّفوّق الجنسي العرقي أصبح الآخرون من النّاس من الأجيال المعاصرة واللاّحقة كأنّما حقّهم في تلك المقدّرات أصبح بمعنى من المعاني حقا مصادرا أو حقا منقوصا، وحينئذ فقد اتّجه السّلوك البيئي لأهل الحضارة الغربية وجهة الاستنزاف المفرط لمرافق البيئة في غير مراعاة لحقوق الآخرين فيها، وأفضى ذلك من بين ما أفضى إلى الخلل في التّوازن البيئي بمظاهره المختلفة.

وقد كان آل قور على ملحظ ذكي من هذا الأمر حينما قال مبيّنا دور العدالة بين بني الإنسان في معالجة أزمة البيئة: " إنّ تدعيم أساس العدل

وحماية البيئة يجب أن يمضيا يدا بيد في أيّ مجتمع، سواء في إطار السّياسات الدّاخلية للدّولة، أو عند وضع اتّفاقيات الشّمال والجنوب بين الـدّول الصّناعية والعالم التّالث، وبدون هذه الالتزامات لن يستطيع العالم أن يفكّر مليّا في الجهد الشّامل [ لمعالجة مشكلة البيئة ] الذي تمسّ الحاجة إليه "".

وفيما يتعلّق بالعلاقة بين استنفاع البيئة وبين الحاجة الإنسانيّة فإنّ حضارة الغرب تسلك مسلك الاستهلاك المستقل عن قدر الحاجة، إذ تجعل من الاستهلاك قيمة اقتصادية قائمة، تقع الدّعوة إليه والحث عليه سواء كانت الحاجة داعية إليه أو غير داعية، وهو ما يبدو جليّا في هذه الحملات الإشهارية الدّاعية إلى استهلاك البضائع بغير حدود، والمتبعة في ذلك أساليب الإغواء البارعة، وهو ما أصبح سياسة اقتصادية عامّة كجزء من النظام الحضاري وليس مجرّد سلوك أفراد من النّاس. وقد أفضى هذا السّلوك الاستهلاكي لمرافق البيئة غير المقيّد بقيود أخلاقيّة إلى إرهاق لتلك المقدّرات كان له الدّور الكبير إن لم يكن الأكبر فيما تعاني منه البيئة اليوم من المشاكل.

# ٣ \_ تقنين الاستنفاع:

نقصد به في هذا السّياق ممارسة الاستنفاع المادّي بمرافق البيئة من خلال القوانين التي بُنيت عليها في طبيعتها مادّة وكيفيّة، ومن خلال الأدوار الـتي هُيئىٰ كلّ منها للقيام به في الدّورة البيئيّة العامّة، فالبيئية قد رُكّبت ـ كما هو مبيّن في التّصوّر الإسلامي ـ على سنن وقوانين ثابتة تضبط طبيعة مكوّناتها، كما

<sup>(</sup>١) آل قور ـ الأرض في الميزان: ٢٧٩.

تضبط تحوّلاتها وعلاقاتها ببعضها وأدوار كلّ منها في المسيرة البيئيّـة الشّـاملة، وذلك في نطاق الغائيّة البيئيّة الشّاملة كما بيّناه سابقا.

ولًا كانت البيئة لا تقدّم للإنسان نفعا مجانيا مباشرا إلا في الأقل من مطالبه، فإنّه كان من المطلوب منه أن يباشرها بالمعالجة ليستخرج منافعها من وراء ظواهرها، ولكن تلك المعالجة لا تكون مثمرة في تحصيل منافع البيئة إلا إذا كانت معالجة من خلال القوانين التي بُنيت عليها في مادّتها وكيفيّتها والأدوار التي هُديت إليها، فإن عطاءها للمنافع متوقّف على استعطائها من خلال تلك القوانين والأدوار، وأمّا إذا استُعطيت من غير ذلك فإنّها تكون آبية للعطاء، بل قد تكون منتقمة لنفسها فيعود الإنسان بضر من حيث سعى إلى نفع، وقد قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَى ﴾ (طه: ٥٠)، فهداية المخلوقات البيئيّة تعني تركيبها على سنن بها يكون حفظها وتفاعلها البيئي، ومنها يكون استنفاعها من قِبَل الإنسان ''.

وأوّل خطوة في هذا السّلوك البيئي القائم على إتيان البيئة بغاية استنفاعها من حيث ما رُكّبت عليه من قوانين وسنن هي العلم بتلك القوانين والسّنن، وذلك ما جاءت التّعاليم الإسلامية تدعو إليه وتحثّ عليه وترتقي به إلى درجة الوجوب الدّيني كما بيّنًا ذلك سابقا، ولكن المعرفة النّظرية غير كافية في هذا الخصوص، فتأتي إذن الخطوة الثّانية وهي التّعامل مع البيئة في سبيل استخراج منافعها تعاملا تُطبّق فيه عمليا تلك المعرفة النّظرية بالقوانين والسّنن، فتؤتى إذن مرافق البيئة من حيث ما رُكّبت عليه من قوانين وما هُديت إليه من غاية بعد تحصيل العلم النّظري بها.

<sup>(</sup>¹) راجع في ذلك : الألوسي ـ روح المعاني: ١٦ / ٢٩٥.

وقد جاء التّوجيه الإسلامي بينا في هذا الشّأن، وهو ما يبدو أوّل ما يبدو في النّهي عن محاولة استنفاع البيئة من خلال مسالك لا علاقة لها بقوانينها وسننها، وذلك مثل مسالك التّنجيم والسّحر والطّيرة والتّواكل، فهذه كلّها طرق تُستعمل في استعطاء المنافع البيئية ولكن من مداخل وهمية لا صلة لها بالمداخل القانونية؛ ولذلك فقد جاء التّوجيه الإسلامي بتحريم هذه المسالك كلّها والإبقاء على مسلك السنن دون غيره، وعلى ذلك بُنيت الحضارة الإسلامية في جميع مظاهرها.

وفي نطاق ذلك التوجيه الإسلامي إلى الاستنفاع السنني جاء القرآن الكريم يؤكّد للنّاس أنّ الحصول على منافع البيئة لا يتأتّى إلا من خلال إتيانها من حيث سننها، وأنّه لا دخل في ذلك لما يتّصف به مستعطي البيئة من إيمان أو كفر، فأيّما إنسان ابتغى من البيئة منفعة مهما يكن من أمر إيمانه أو كفره فلا مدخل له إلى ذلك سوى مدخل التّعامل القانوني معها، وذلك هو مقتضى قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفَّ إلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ ﴿ (هود: ١٥)، فالله تعالى " قد جعل لكل شيء قدرا أي نظما وسننا تنظم علاقته بكل ما في الكون، فمن أخذ كل شيء بسنته أقبلت عليه تلك السّنة بما لها من أخلاف الرّزق ومكنون التُروة، وقد بلغ من اطراد ذلك بأن جعله الله قانونا منقادا لكل من عمل به واستغله بحقّه، مؤمنا بالله أو غير مؤمن

وفي الحديث النّبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى صلاة الصّبح ثمّ أقبل على النّاس فقال: " بينًا رجل يسوق بقرة

<sup>(</sup>١) على علي عبد الرسول ـ المبادئ الاقتصادية في الإسلام: ٣١.

إذ ركبها فضربها، فقالت: إنّا لم نُخلق لهذا، إنّما خُلقنا للحرث "``، وفي هذا الحديث فقه بيئي رفيع فيما يتعلّق بسلوك مسلك القوانين في استنفاع البيئة. فما نطقت به البقرة احتجاجا على استعمالها للرّكوب وتوجيها لاستعمالها في الحرث إنّما هو متضمّن بطريق الرّمز لتوجيه نبوي إلى السّلوك في البيئة طلبا لمنافعها سلوكا بحسب مقتضيات ما قُدرت عليه في تركيبها وما هُديت إليه في غايتها.

وفي نفس هذا السّياق يندرج ذلك التّوجيه من قِبل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه تصحيحا لموقف من سلكوا في ابتغاء الرّزق من البيئة مسلك التّواكل، فاستنهضهم ليأتوا منافعهم من حيث قوانينها بممارسة العمل الكادح، قائلا قولته الشّهيرة بأنّ السّماء لا تمطر ذهبا ولا فضّة، إشارة منه رضي الله عنه إلى فقه في التّعامل البيئي مفاده أنّ منافع البيئة لا تحصل إلا بمباشرتها من خلال قوانينها، وقد كان هذا الفقه هو الذي وجّه الحضارة الإسلامية بأكملها.

وحينما حرّمت التّعاليم الإسلامية بعض المآكل والشارب والمناكح مثل الميتة والخمر والزّنا، فإنّ في ذلك التّحريم دلالة ذات شأن فيما يتعلّق بتقنين الانتفاع البيئي؛ فهذا التّحريم إنّما هو مبني في بعض جوانب على ما في هذه المحرّمات من معاكسة لقوانين البيئة وسننها في مباشرتها بالاستنفاع، فهذه القوانين تقتضي أنّ في هذه الماكل والمشارب والمناكح أضرارا تصيب الإنسان حينما يتعاطاها، فيكون إذن قد طلب منافع البيئة من غير قوانينها التي يكون منها النّفع وإنّما من مسالك خاطئة هي مسالك توهم بالمنفعة فيما يحصل من اللّذة، ولكنّها في حقيقتها لا تفضي إلا إلى ضرر، فجاء إذن التّحريم يدل فيما

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري \_ كتاب أحاديث الأنبياء: باب (٥٤).

يدلٌ على توجيه سلوكي بيئي إلى استنفاع للبيئة يكون وفق ما بُنيت عليه من القوانين والسّنن التي لا يكون انتفاع إلا من خلالها.

ولا شك أن هذا التقنين في الاستنفاع البيئي الذي وجُهت إليه التعاليم الإسلامية يفضي من جهة إلى الحصول على المنافع البيئية بيسر، ويفضي من جهة أخرى إلى الحفاظ على البيئة خاصة من حيث نظامها وتوازنها، فإتيان الإنسان البيئة من حيث قوانينها هو انخراط في دورتها انخراطا سويًا يحافظ على انسجامها ولا يحدث فيه اضطرابا، وأمًا التعامل مع البيئة في اتجاه معاكس لقوانينها فإنه لا يظفر بشيء من عطائها بل قد يبوء بالضر من حيث أريد النفع، وهو مع ذلك يفضي إلى الاضطراب في التوازن البيئي بما هو في أصله تشويش على ذلك التوازن الذي هو في حقيقته نسيج من القوانين والسنن التي تجري عليها البيئة.

وقد قامت الحضارة الغربية في استنفاع البيئة على أساس من العلم بقوانينها وبلغت في ذلك شأوا بعيدا لم تبلغه حضارة قبلها، وتحرّر الإنسان فيها في تعامله البيئي من كل لون من ألوان الوهم، ولا سلكت هذه الحضارة في البيئة مسلك استنفاعها من خلال قوانينها وسننها فإنّها ظفرت بمسلكها هذا من المنافع بعطاء ثري لم تظفربه حضارة غيرها، بحيث كان هذا التقنين في الاستنفاع هو السبب الأكبر في ثراء العطاء البيئي وغزارته، وكان بالتّاني هو السبب الأكبر في الازهار المادّي لهذه الحضارة.

ولكن هذا الاستنفاع القانوني للبيئة الذي سلكته حضارة الغرب على وجه العموم قد داخلته في وجوهه التطبيقية انحرافات كثيرة كان لها بالغ الأثر في إحداث أضرار بالبيئة أسهمت في تفاقم الأزمة الـتي انتهت إليها حديثا، ولم تكن تلك الانحرافات مجرد أخطاء محدودة في التَطبيقات العلمية على مرافق

البيئة، ولكنّها كانت معاكسات إرادية مقصودة لبعض السّنن البيئيّة للحصول على منافع هي في حقيقتها ليست إلا منافع موهومة سرعان ما يتبيّن أنّها مضار يتجاوز ضررها الإنسان نفسه ليصيب عموم البيئة بالخلل، وما ذلك إلا بسبب التعامل مع بعض مرافق البيئة بما يخالف ما قُدرت عليه من قانون في النّفع وما هُديت إليه في ذلك بطبيعتها من غاية.

وقد نجد مصداقا بينا لهذا المعنى فيما أفسحت فيه الحضارة الغربية من مجال لاستزراع وتصنيع واسعين لمحاصيل ومواد معاكسة في فعلها لمصلحة الحياة الإنسانية التي قُدرت البيئة في طبيعتها من أجل نفعها وهُديت إلى ذلك كغاية لأصل وجودها، وذلك على سبيل المثال ما يبدو في احتفال الحضارة الغربية بالخمور والتبغيات وما شابهها من النباتات والمصنوعات الضارة، فهذه المواد المستزرعة والمصنوعة أصبحت في هذه الحضارة مطلبا من مطالب الرُفاه، وعنصرا من عناصر البهجة، تُقصد البيئة لاستعطائها إيًاها، ويُسعى فيها السعى الحثيث للحصول منها عليها.

وحينما يتبين الناظر في هذا الأمر ما تحدثه هذه المواد من فادح الأضرار بصحة الإنسان، وما تسبّبه من إرهاق فادح لموارد البيئة تربة ومياها وأسمدة وغيرها - إذ تظفر من ذلك بالنصيب الوافر - فإنه يقف عيانا على ما يغضي إليه هذا السّلوك في استنفاع المرافق البيئية من ضرر يخل أيما خلل بالبيئة في مادّتها وفي نظامها، وما ذلك إلا بسبب من تحويل تلك المرافق في عطائها عما هُديت إليه من نفع حقيقي بحسب ما قُدرت عليه في تكوينها لتوجّه في نفع موهوم، فهو إذن ضرب من الفساد في البيئة تحدثه حضارة الغرب بمخالفة سنن الطبيعة.

وما وصلت إليه الحضارة الغربية من تقدّم باهر في الهندسة الوراثية في سبيل تكثير المحاصيل الزُراعية والحيوانية وتجويدها لئن كان حقّق في ذلك نتائج على درجة كبيرة من الأهمية إلا أن علماء البيئة أصبحوا اليوم ينظرون إليه بريب كبير، وأصبح كثير منهم يطلق صيحات فزع من أضرار بيئية وخيمة تحدثها تلك الهندسة الوراثية توشك أن تكون عنصرا بارزا من عناصر الأزمة التي تضرب البيئة حاضرا.

ومن ذلك على سبيل المثال ما أدّت إليه تلك الهندسة من إضعاف لقدرة النّباتات المستنسلة على المقاومة للآفات العارضة مما أدّى وسيؤدّي إلا انقراض واسع لأنواع النّبات بسبب ما يُعرف بتآكل الجينات، وذلك ما يفضي لا محالة إلى خلل خطير في النّظام البيئي بدأت بوادره تظهر كعنصر من عناصر الأزمة العامة للبيئة، وينذر مستقبلا بتصعيد خطير فيها، خاصّة حينما تقتحم هندسة الوراثة مجال الحيوان بشكل واسع (۱۱)، أليس هذا الخطر على البيئة سببه سلوك في استنفاع مواردها يأتي تلك الموارد من غير قوانينها وأسبابها التي هديت بها في نظام غائي إلى ما فيه نفع الإنسان والكائنات البيئية كلّها، والتي وجُهت التّعاليم الإسلامية في السّلوك البيئي إلى إتيان البيئة منها وعدم تحديها لا في العلم النّظري ولا في التّطبيق السّلوكي ؟

هكذا يتبين أن التصور الإسلامي فيما يتعلّق بالتصرف العملي في البيئة يوجّه الإنسان في هذا التصرف إلى السّعي فيها طلبا للمنفعة منها، وجعل ذلك تكليفا واجبا كجزء من التكليف بمهمّة الخلافة في الأرض، كما يوجّهه إلى أن يكون استنفاع البيئة على خطّين متوازيين: استنفاع روحى بتمثّل حقيقتها

<sup>(&</sup>quot; راجع في أخطار الهندسة الوراثية على البيئة فيما يتعلَّق بالنَّبات خاصَّة: آل قور ـ الأرض في الميزان: ١٣٠ وما بمدها.

وتذوّق جمالها، واستنفاع مادّي بارتفاق مواردها ارتفاقا مؤطّرا بمبادئ عقدية وقواعد أخلاقية، ومقنّنا على أساس السّنن التي بُنيت عليها تلك الموارد والغايات التي هُديت إليها.

كما يتبيّن أنّ هذا التّوجيه العملي في استنفاع البيئة من شأنه نظريًا أن يجعل سلوك الإنسان فيها سلوكا مندرجا ضمن الدّورة البيئيّة الكبرى فيما تنتظم فيه من غائيّة وفق سنن ثابتة، فيأخذ منها من المنافع ما يؤدّي به وظيفته في الحياة، ولكن دون أن يجحف بالبيئة أو يرهقها بما يخلّ بتوازنها ويسبّب الاضطراب في نظامها. وقد كان لهذا التّوجيه العملي مصداق واقعيّ في تجربة التّحضر الإسلامي التي اهتدت به وتوجّهت بوجهته، وذلك على قدر ما بلغت من شوط وما واجهت من ابتلاء، فقد سلكت هذه الحضارة في البيئة سلوكا أخذت فيه من منافعها ما شيّدت به تعميرا مادّيا ومعنويًا مشهودا، ولكن دون أن تحدث فيها ضررا أو تسبّب لها في أزمة.

وفي مقابل ذلك فإن الحضارة الغربية سلكت في البيئة سلوكا استنفاعيًا حصّلت فيه من المنافع ما أقامت به عمرانا مادّيا عظيما، ولكنّها أصابت البيئة بالضّرر الكبير والخلل البالغ، وما ذلك إلا بتوجّه هذا الاستنفاع توجّها يخلو من الابتغاء الرُوحي، ويتمحّض لابتغاء مادّي لا تقيّده مبادئ من عقيدة، ولا قواعد من أخلاق، ولا يلتزم بسنن وقوانين للغائية البيئية، وفي هذا التّقابل ما يُبين عن أهمية المنظور الإسلامي فيما يتعلّق بقضية من قضايا البيئة في أزمتها الرًاهنة هي قضية استنفاع البيئة.

# الفصل الثّاني الرّفق بالبيئة

#### تمهيد:

استنفاع البيئة بما هو طلب المنافع منها بالسّعي فيها سعيا تؤخذ فيه تلك المنافع أخذا بالعمل الكادح في الأكثر ولا تُعطى إعطاء إلا في الأقل هو مظنة لأن يكون استنفاعا يخالطه شيء من العنف ضرورة أن طبيعة الأخذ إذا لم يكن عطاء مجانيا صرفا هي طبيعة مرشّحة في الغالب لأن يخالطها العنف، والبيئة الطبيعية يتوقّف الأكثر من مرافقها في الإعطاء على جهد مبذول من الإنسان، فاستنفاعها إذن يدخل ضمن إطار الأخذ السّاعي لا إطار العطاء المجاني. وقد قامت حضارات كثيرة وعلى رأسها الحضارة الغربية على أساس من السّعي في البيئة سعي المغالبة لتحصيل المنافع منها، فكان ذلك السّلوك مشوبا بعنف أفضى إلى إحداث أضرار بالغة بالبيئة.

وقد جاء التصور الإسلامي في تحديده لعلاقة الإنسان بالبيئة يتحوط لهذا الأمر تحوطا شديدا، فالتشريعات التي جاءت توجّه إلى استنفاع البيئة وتضبط مبادئ ذلك الاستنفاع وقواعده جاءت مقرونة بتشريعات موازية توجّه إلى الرّفق بالبيئة والحفاظ عليها، فتكوّنت بذلك في صورة التّعامل البيئي كما هي في المنظور الإسلامي معادلة دقيقة بين الانتفاع بالبيئة والرّفق بها لا يميل فيها المنظور الإسلامي معادلة دقيقة بين الانتفاع بالبيئة والرّفق بها لا يميل فيها أحد الطرّفين على حساب الآخر، بل يتوازى فيها الطرّفان بحيث يتم استنفاع

البيئة بالقدر الذي ينجز فيه الإنسان وظيفته ولكن يتم أيضا الحفاظ عليها وصيانتها من أن تنالها الأضرار.

وبالإضافة إلى ما تثمره تلك الصّورة التُقافية العقدية للبيئة كما شرحناها سابقا من منزع يوجّه سلوك حاملها إلى الرّفق بالبيئة بصفة تلقائية فإنّ التّعاليم الإسلامية جاءت تضبط في تحديد القواعد والإجراءات العملية لمسالك ذلك الرّفق وطرقه، وذلك بتوجيهات مباشرة إلى التّعاطي مع البيئة بسلوك يلتزم بفعل أشياء ويمتنع عن فعل أخرى لتنتهي كل تلك الأفعال والتّروك إلى ما يحفظ البيئة ويصونها.

وفي سبيل التقوية لتلك الأوامر والنواهي الحافظة للبيئة لتكون خطًا بينا في جملة التَصوّر البيئي العام وُضعت في إطار مزدوج الأبعاد، يتأسس على بعد عقدي ويتأكّد ببعد أخلاقي ويتوضّح ويتحدّد ببعد تشريعي قانوني، فاذا الرّفق بالبيئة تشترك في تأكيده تلك الأبعاد الثّلاثة، وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي أولاها إيّاه التّصور الإسلامي.

ومن شواهد التّأطير العقدي للرّفق بالبيئة ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة: ٢٠٤ـه ٢٠)، فالفساد في الأرض في هذه الآية الذي هو فساد بيئي بما هو "تعطيل لما خلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح النّاس "(۱) اعتبر من نواقض الإيمان الصّحيح \_ إذ هو مظهر من مظاهر النّفاق \_

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ٢ / ٣٧٠.

فيكون إذن الرّفق بالبيئة والحفاظ على مقدّراتها مندرجا بمفهوم المخالفة ضمن مقتضيات العقيدة الصّحيحة.

وحينما قال صلّى الله عليه وسلّم: "أكْرموا بني عمّاتكم النّخل"(")، وحينما قال أيضا: "ارحم من في الأرض يرحمك من في السّماء"(") قولا يفيد بصيغة العموم أنّه "يشمل جميع أصناف الخلائق، فيرحم البرّ والفاجر، والنّاطق والمبهم، والوحش والطّير"(")، فإنّه بهذه الأقوال كان يؤسّس إطارا أخلاقيا في تعامل الإنسان مع البيئة يؤطّر كلّ سلوكه العملي فيها، بحيث تندرج كلّ التّوجيهات المتعلّقة بذلك السّلوك في ذلك الإطار الأخلاقي كما اندرجت في الإطار العقدي، فتكتسب بذلك قوّة تتجاوز بها أن تكون مجرد توجيهات قانونية جافّة، وهو ما يكسبها تميّزا عن تشريعات مشابهة في حضارات أخرى لا يكون لها ارتباط بعقيدة أو أخلاق.

وفي هذا الإطار العقدي الأخلاقي جاءت الضّوابط الإسلامية توجّه السّلوك العملي في البيئة توجيها ذا طبيعة تشريعيّة ملزمة يجعل ذلك السّلوك متوخّيا الرّفق بها واللّين معها في مسعى الإنسان لاستنفاعها بحيث يتم ذلك الاستنفاع دون أن يصيبها أذى ولا ضرر يخل بها لا في مفرداتها الجزئيّة ولا في نظامها العام سوى ما كان داخل نطاق طاقتها على جبره خلال دورتها العامّة ممّا لا يُعتبر في حقيقته ضررا بها وإنّما هو مندرج ضمن طبيعتها في التّفاعل بين عناصرها وفي مسيرتها الغائية الشّاملة.

<sup>(&</sup>quot; أخرجه أبو يملى في مسنده: ١ / ٣٥٣، وأبو نميم في حلية الأولياء: ٦ / ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطّبراني والحاكم ورمز له بالصّحة.

<sup>(&</sup>quot; المناوي ـ الفتح القدير بشرح الجامع الصَّغير: ١ / ٤٧٣.

وفي القرآن الكريم وفي الحديث الشريف من التشريعات البيئية العملية المندرجة ضمن الرُفق بالبيئة والهادفة إلى الحفاظ عليها عدد كبير بعضه مباشر وبعضه غير مباشر، وهو يبلغ من الاطراد في المعنى ومن التنوع في المناط ومن التعدد في المقامات ما يرتقي بالرّفق بالبيئة بمعناه الشامل إلى أن يكون مقصدا قائما من مقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيقه تلك التشريعات من منطلقاتها المختلفة المتعددة، وذلك ما كان معنى حاضرا في الحضارة الإسلامية، حيث قامت الاجتهادات والتشريعات في مختلف امتدادات تلك الحضارة تجسّمه وترعاه.

وفي معرض التّعدّد والتّنوّع في تلك التّشريعات الـتى تهدف جميعها إلى تحقيق مقصد الرُّفق بالبيئة يمكن أن يتبيِّن الباحث أنِّها تنتهي إلى محوريـن أساسيين: محور تلتقى فيه مجموعة من التّشريعات في تحقيق الرّفق بالبيئة عند معنى للرِّفق يُبتِّغي به صيانتها والحفاظ عليها بتجنيبها ما يمكن أن يلحق بها الخلل من التّصرُفات الإنسانيّة، وبتنميتها تنمية تجبر ما يؤخذ منها أو ما قد يحدثه ذلك الأخذ من خلل. ومحور تلتقى فيه مجموعة من التّشريعات الأخرى في تحقيق الرُّفق بالبيئة عند معنى للرُّفق يُبتَعى به القصد في الاستهلاك من مواردها بما تتحمُّله طبيعتها وما تقتضيه الحاجـة الإنسانية، بحيث لا يكون ذلك الاستهلاك مفضيا إلى إرهاق لها يسبّب خللا لا تتحمّل جبره. إنهما إذن رفق صياني ورفق استهلاكي جاء ت التّعاليم الإسلامية توجّه السّلوك العملي في البيئة إليهما في تشريعات تنطلق من خلفيّة عقدية وأخلاقية، كما جاءت الحضارة الإسلامية في تجربتها الواقعية تنبنى عليهما ليتكوِّن من ذلك كلُّه فقــه إسلامي بيئي في التّعامل مع البيئة بالرّفق بصفة عملية.

# I- الرّفق الصياني:

تُوجّه التّعاليم الإسلامية إلى التّعامل مع البيئة تعاملا رفيقا يكون فيه صيانتها مما يلحق بها الضّرر في مادّتها ونظامها، وحمايتها من أيّ تصرّف قد يربك أداءها في حفظ الحياة وتنميتها، وذلك للحفاظ عليها وفق ما رُكبت عليه من كمّ وكيف دون أن يطالها في ذلك أيّ خلل بتدخّل إنساني من شأنه أن يعطل سيرورتها الغائية في خدمة الحياة عامّة وفي خدمة الحياة الإنسانية خاصة. وقد جاءت التّوجيهات الإسلامية في شأن صيانة البيئة توجيهات مؤكّدة ذات صبغة تشريعية حينا وذات صبغة أخلاقية حينا آخر، وهي في هذا وذاك تنطلق من خلفية عقدية في التّصور الإسلامي لحقيقة البيئة خاصة ضمن التّصور العقدي لحقيقة الكون عامة.

وقد جاءت التُوجيهات الإسلامية بصيانة البيئة تتمحور في الغالب حـول معنى الأمر بالحـفاظ على صلاح الأرض والنّهي عن الفساد فيها، فالأرض وهو وهي تعبير عن البيئة – قد خُلقت على وضع كمّي وكيفي صالح للحياة، وهو وضع يتوجّب التّعامل معه برفق يحقّق الحفاظ عليه وصيانته من أي تصرف عسى أن يناله بفساد يغيّر من التُرتيب الذي رُتّب عليه منميا للحياة، فيؤول الأمر إذن إلى تعطيل البيئة عن أداء وظيفتها، بما آل إليه صلاحها من فساد. وفي هـذا المعنـى ينـدرج قولـه تعـالى: ﴿وَلا تُفْسِـدُوا فِـي الأرْضِ بَعْـدَ وَصلاحِها وَالنّهي وَسلاحِها وَالنّهي عن الإفساد فيها إنّما هو أمر بالتّصرُف فيها تصرّفا يرفق بها فيصون فيها ذلـك

الصّلاح الذي هي مهيّأة عليه لاحتضان الحياة عامّة والحياة الإنسانية خاصّة وتنميتها .

وإذا كان الإفساد في الأرض كما ورد منهيًا عنه في آيات كثيرة يشمل أيضا الإفساد المعنوي المتمثّل في مخالفة مقتضى الإيمان بالله تعالى والخضوع لأوامره، وفي ممارسة الظُلم والعدوان والبغي في الحياة الاجتماعية، ممّا قد يتبادر إلى الذهن أنه هو المقصود بالإفساد، فإنّ هذا كثيرا ما يكون متأسّسا على معنى الإفساد المادي لقدرات البيئة، باعتبار أنّ ذلك هو المجلّى الأوضح للإفساد، وذلك لقربه من ملاحظة الحواس، ولظهور معنى الاستهتار والتّخريب فيه، فيكون الإفساد في الأرض إذن شاملا للنّوعين من الإفساد المعنوي في مجال المجتمع، والمادي في مجال البيئة.

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَولَى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة: ٢٠٥)، فهو إفساد محوره إتلاف البيئة الكونية متمثّلة في إهلاك النّبات والحيوان من أموال النّاس عدوانا وبغيا، فهو إفساد اجتماعي وبيئي. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْتُوا فِي اللَّرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (البقرة: ٢٠)، فالنّهي عن هذا الفساد جاء في سياق النّ بنعم الله المبثوثة في البيئة من مأكول ومشروب، مما يفيد أن ذلك النّهي يشمل الفساد المتمثّل في الكفر بنعمة الله كما يشمل العبث بتلك النّعم بما يُعتبر إفسادا بيئيًا. وهكذا يبدو أنّ الفساد في الأرض المنهي عنه في القرآن الكريم يمثل الفساد البيئي فيه عنصرا أساسيًا.

وإنّما صُور الإفساد البيئي بهذا التصوير البارز ضمن معنى الفساد في الأرض عموما على ما يبدو في الظّاهر من أنّ الإفساد المعنوي في الأنظمة الأخلاقية والاجتماعية هو الأبرز في معنى ذلك الفساد، إنّما صُور كذلك لأنّ الإفساد في البيئة وإن كان إفسادا ماديًا بالأصل إلاّ أنّه مفض بالضرورة إلى إفساد في حياة الإنسان المعنوية كلّها، إذ لا حياة للإنسان أصلا في بيئة كونيّة فاسدة، في حين أنّ الإفساد في نظم الحياة الاجتماعية قد لا يكون مؤدّيا بالضرورة إلى فساد في البيئة الطبيعيّة، فكم من أقوام هلكوا لإفسادهم في نظم الحياة، ولكن البيئة بقيت بعدهم صالحة للحياة فورثتها أقوام أخرى، ولكن لو فسدت البيئة بتدمير أو بتلويث فإنّها لا يبقى فيها مجال لقيام عمران جديد، وهذا ما يفسر التوجّه القرآنيّ إلى التغليظ في النّهي عن إفساد البيئة والأمر بصيانتها والمحافظة عليها أن ينائها فساد.

وقد جاء التوجيه الإسلامي بصيانة البيئة في السلوك العملي للإنسان على أنحاء متعدّدة تلتقي في معرض تعدّدها عند معنى المحافظة على النظام البيئي في الوضع الذي تكون به البيئة صالحة للحياة منمية لها، سواء بالامتناع عن تصرّفات من شأنها أن تدخل الخلل على ذلك النظام، أو بالقيام بتصرّفات من شأنها أن تحافظ عليه وتدعّمه. وفي هذا التوجيه يمكن أن يتبين الملاحظ ثلاثة أنواع أساسية من التصرّفات التي فيها صيانة للبيئة مما عسى أن يلحق بها الخلل. أولها الصيانة من التلوث، وثالِثها الصيانة من التلوث، وثالِثها الصيانة من النفاد بتنمية الموارد وتثميرها.

# ١ \_ الصيانة من التَّلف:

المقصود بالتّلف في هذا السّياق مصير مقدّرات البيئة إلى الهلك. والمتأمّل في التّوجيهات الإسلامية في هذا الشّأن يجد أنّها تنهى نهيا مؤكّدا عن كلّ ممارسة بيئية تؤدّي إلى إتلاف شيء من البيئة سواء كان متمثّلا في إتلاف أفراد من مفرداتها أو في أنواع من أنواعها أو في نظام من أنظمتها. وإذا كان الإتلاف فيما يعني بصفة عامّة مطلق الاستهلاك الذي لا يتمّ للإنسان بقاء للحياة ولا نمو فيها إلا به، فإن الإتلاف المقصود في هذا السّياق والمنهي عنه نهيا مغلّظا في التّعاليم الإسلامية هو الإتلاف الدي يتمثّل في أحد نوعين: الإتلاف العبثي الذي ليس وراءه من منفعة حقيقيّة للإنسان، والإتلاف الذي يفضي إلى عجز البيئة عن التّعويض الذاتي لما يقع إتلافه فيؤول إلى الانقراض ولو كان ذلك الإتلاف استهلاكا في منفعة.

وإنّما طلبت الشريعة الإسلامية صيانة البيئة من هذين النّوعين من التّلف لما يفضي إليه كلّ منهما من خلل بيئي يعطّل كفاءة البيئة عن أداء مهمّتها في إعالة الحياة، إذ كلّ شيء فيها قُدر تقديرا في سبيل تحقيق تلك الإعالة، فإتلافه في غير حقّه بالتّصرُف العبثي، أو الانتهاء في استهلاكه إلى انقراض نوعه ولو كان في منفعة يفضي لا محالة إلى خلل في ذلك التّقدير، ويفضى بالتّالى إلى خلل في أداء البيئة لوظيفتها.

### أ \_ الصيانة من التّلف العبثي:

كل شيء في البيئة قُدر على أساس أنّه حلقة في سلسلة الدّورة البيئيّة الكبرى التي تتم بها الحياة، وإذا ما كانت بعض أفراد البيئة ينالها التّلف في

خضم تلك الدورة فإن ذلك مقدر في سبيل أن تبلغ دورة البيئة مداها في إعالة الحياة، ولكن إذا عمد الإنسان إلى إتلاف بعض مكونات البيئة في غير ما هو مندرج في ذلك التقدير كما ترشد إليه تعاليم الشريعة فإن ذلك يُعتبر تصرُفا عابثا في البيئة يعود بالخلل على نظامها الذي تُحفظ به الحياة وتنمو، ولذلك فقد جاء التوجيه الإسلامي ينهى نهيا مؤكّدا على ذلك الإتلاف العبثي لمقدرات البيئة، وذلك لصيانتها مما يؤدّي إلى إحداث الخلل فيها.

ومن مظاهر الشّدة في النّهي عن هذا التّصرّف الإتلافي العبثي أنّه جُعل في القرآن الكريم ضربا من ضروب النّفاق المناقض للإيمان بالله، فقد قال تعالى في سياق الحديث عن بعض المنافقين (۱): ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهِلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة: ٢٠٥) فقد اعتُبر هذا العمل الإتلافي لزروع المسلمين وحيواناتهم على وجه العبث عملا نفاقيا مناقضا للإيمان، فيكون حكمه تبعا لذلك حكم التُحريم القاطع مثل أيّ عمل نفاقيّ.

وليس هذا التُحريم لإتلاف الزُروع والحيوانات باعتباره تعديا على حقوق أصحابها فحسب، بل هو تحريم أيضا باعتبار أن هذا الإتلاف يُعدَ عملا مفسدا للبيئة إذ هو إهدار لقدراتها في غير منفعة، وقد كان هذا المعنى ملحظا على درجة عالية من الحسر الحضاري لشيخ المفسرين الإمام الطَـبري إذ قال بصدد تفسير هذه الآية: « إن السدي ذكر أن الذي نزلت فيه هذه الآية إنما نزلت في قتله حمرا لقوم من المسلمين وإحراقه زرعا لهم، وذلك وإن كان جائزا أن يكـون

<sup>(&#</sup>x27;' ذكر بعض المنسَرين أنَّ المقصود بالآية الأخنس بن شريف الثقفي الذي كان يظهر المودّة للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم ينضمُ إلى المشركين في واقعة بدر، ولكن لمّا انقضت وقعة بدر حرق زرعا للمسلمين وقتـل حمـيرا لمهم فنزلت فيه هذه الآية في سياق وصفه بالنّفاق. راجع: ابن عاشور ـ التحرير والتنوير: ٢ / ٢٦٣.

كذلك، فغير فاسد أن تكون الآية نزلت فيه والمراد بها كل من سلك سبيله في قتل كل من قتل من الحيوان الذي لا يحل قتله بحال، والذي يحل قتله في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق، بل ذلك كذلك عندي؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يخصص من ذلك شيئا دون شيء بل عمه »(۱).

وصيانة للبيئة من الإتلاف العبثي لمقدّراتها جاء الحديث النبوي يؤكد النهي عنه، ويوجّه إلى الحفاظ على نظام البيئة بالحفاظ على مكوّناتها أن تُهدر في غير منفعة، وذلك ما يبدو جليًا في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من قتل عصفورا عبثا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: إنّ فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني منفعة » (<sup>7)</sup>، كما يبدو أيضا في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "دخلت امرأة النّار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض "(<sup>7)</sup>. وكذلك الأمر بالنّسبة لإتلاف النّبات، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم في هذا الشّأن: «

وتكتمل صورة هذا النّهي النّبويّ عن الإتلاف البيئي بالوجه المقابل وهو التّوجيه إلى الحفاظ على مكونات البيئة بإنقاذها من التّلف حينما تتعرض له، وذلك ما جاء في قوله تعالى: « غُفر لامرأة مومس مرّت بكلب على رأس ركيّ (٥) يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفّها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له

<sup>(</sup>۱) الطبري \_ جامع البيان: ٢ / ٣١٧ \_ ٣١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> أخرجه أحمد والنسائي.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أخرجه البخاري ـ كتاب بدء الخلق / باب إذا وقع الذّباب في طعام أحدكم .. وخمس من الدّوابّ يقتلن في الحرم.

<sup>(&</sup>quot;) رواه أبو داود ـ كتاب الأدب / باب قطع المدر، وقد اتَّجه بمعناه إلى أنَّ القطع المتوعَّد فيه هـ و الـذي يكون عبثا وظلما بغير حقّ.

<sup>(&</sup>quot; في لسان العرب: الركي جنس للركية وهي البئر.

من الماء، فغفر لها بذلك » (۱)، فهو إذن توجيه نبوي تتكامل فيه صيانة البيئة من التلف العابث بالامتناع عن ممارسة هذا الضرب من الإتلاف وبالحيلولة دون وقوعه إذا كان بسبب خارجي.

هذه الأحاديث وأمثالها على ما تبدو عليه من جزئية فهي تمثّل في مغازيها فقها رفيعا في صيانة البيئة من الإتلاف العابث، فقد جُعل ذلك الإتلاف العابث لعناصر البيئة مزلة تفضي إلى العقاب الأخروي كما هي حال قاتل العصفور والهرة عبثا، وجُعل الحفاظ عليها من تلف في غير نفع مجلبة للتُواب كما هو أمر من أنقذت كلبا من الهلاك، وإذا كان للبعد النفسي متمثلا في قساوة القلب ورحمته حساب في ذلك المصير بوجهيه فإن الأصل فيه هو الموقف من عناصر البيئة الطبيعية التي خُلق كل منها لحكمة محددة في أدائها لوظيفتها أن تُنتهك تلك الحكمة أو تُحترم بإتلاف عناصر البيئة عبثا فتتعطّل، أو صيانتها والحفاظ عليها فتمضي لغايتها (").

إن هذا الفقه الصياني للبيئة من أن تنالها يد العبث بالإتلاف كما أسسته توجيهات القرآن الكريم والحديث الشريف هو الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية في مختلف مراحل تاريخها، وهو ما يبدو جليًا فيما وضعه أبو بكر رضي الله عنه وهو يرسي دعائم تلك الحضارة موضع التقنين حينما حدد لجيشه سبل التعامل مع البيئة التي يطؤها الفتح، وهو الموقف الذي كثيرا ما تعد فيه بعض التصرفات ضمن المسموح به في منطق الحرب قديما وحديثا عند

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري ـ كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذَّباب في شراب أحدكم.

<sup>&</sup>quot; راجع هذه الماني وشواهد عليها في: القرضاوي ـ السّنّة مصدرا للمعرفة والحضارة: ١٧٠ وما بعدها، وعلي عبد الجبّار ياسين ـ البيئة في شرع خالقها: ١٥ وما بعدها، وعبد العجيد النجار ـ ارتفاق الكون في التّحضّر الإسلامي: ١٣٠.

أكثر الأقوام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه انطلاقا من فقه التحضر الإسلامي في التعامل البيئي قنن قاعدة من قواعد ذلك الفقه في أكثر المواقف مظنة للتجاوز عن بعض الإتلاف، فقال في وصيته الشهيرة ليزيد بن أبي سفيان أحد قواد جيشه وهو يشيعه في فتح إلى الشّام: « لا تقتلن امرأة ولا صبيًا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تحربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه» (۱)، وقد ظل هذا القانون لصيانة البيئة من التلف كما سنّه أبو بكر رضي ألله عنه سنة جرت عليها الحضارة الإسلامية منفردة من بين الحضارات (۱).

### ب \_ الصيانة من التلف القارض:

قد يكون ما يقوم به الإنسان من إتلاف لمقدرات بيئية أمرا في ذاته مشروعا، إذ يندرج ضمن الاستهلاك المباح الذي لا تقوم الحياة إلا به، ولكن هذا الإتلاف المباح في ذاته حينما يبلغ إلى درجة يؤدي فيها إلى أن تؤول العناصر البيئية المتلفة إلى انقراض في نوعها لا تقدر البيئة على جبره، أو تؤول

<sup>(&</sup>quot; أخرجه مالك في الموطأ ـ كتاب الجهاد / باب اللهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. وما استُشكل من تعارض بين هذا الحديث وبين ما ورد من أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حرق نخل بني النّضير أجاب عنه الطّبري بأنّ النّهي محمول على القصد للإتلاف بالإحراق أو غيره، بخلاف ما إذا وقع شيء من ذلك في خلال القتال، وقد جوّز البعض أن يقع الإتلاف لغاية محدّدة مضبوطة لا على أنّه سياسة مطلقة عامّة. راجع: القراطبي ـ جامع البيان: ١٨ / ٨٠.

<sup>(&</sup>quot;) لقد عرفت الحروب في مختلف الحضارات بأنّ المتقابلين فيها يعمدون كوسيلة من وسائل التُغلّب إلى الاعتسداء على البيئة بإتلاف الزُروع والأشجار لخصومهم، والأمثلة التي يرويها التاريخ على ذلك كثيرة في القديم والحديث، منها ما يذكر قديما من إحراق الكاهنة مساحات شاسعة من الغاباب في إفريقية في حربها لطلائم الفتح الإسلامي، ومنها ما أحدثه الأمريكان حديثا من دمار بيشيّ مريع في حرب الفيتنام، وتظلّ الحضارة الإسلامية في هذا الشأن أنقى الحضارات وأرقاها، وهو أمر يثبته ويقرّ به المنصفون من المؤرّخين للحضارات من غير المسلمين. راجع على سبيل المثال: مارسيل بوازار ... إنسانية الإسلام: ٢٧٨.

إلى وضع تعجز فيه عن أداء مهامّها فتنقرض فعاليتها وإن بقيت أعيانها، فإنّ هذا الإتلاف حينئذ يصبح أمرا محظورا، وذلك صيانة للبيئة من أن تُعطّل بعض مكوّناتها عن القيام بدورها البيئيّ المقدّر لها.

وقد وردت في القرآن الكريم إشارة بالغة الدّلالة في شأن صيانة البيئة من أن تنقرض أنواعها بالتّلف الذي يصيبها، وهي المتمثّلة فيما أمر به نوح عليه السّلام بأن يحمل في سفينته عندما أتاه الطّوفان من كل نوع من أنواع الحيوان زوجين اثنين، وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذًا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَكِين اثْنَيْن وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذًا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَلَيْنَ الثّنَيْن وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذًا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَلَا الثّنُون الثّنَا كان مظنّة أن يأتي على الحيوانات بالتّلف فتنقرض أنواعها أمر الله تعالى نوحا بصيانة البيئة من هذا التّلف القارض بحمل أزواج منها تكون بذورا تتكاثر بعد الطوفان فتعود البيئة إلى وضعها الطبيعي، وفي ذلك تعليم إلهي للنّاس كافة أن يصونوا البيئة مما تتعرض له من تلف في أنواعها يؤدي إلى انقراضها، سواء كان ذلك بترشيد في الاستهلاك حتّى لا يأتي على الأنواع، أو بإنقاذ هذه الأنواع حينما تتعرض طبيعيًا للآفات وغيرها من الأسباب القارضة.

وفي هذا السّياق أيضا وردت إشارات نبويّة ذات دلالات بليغة، ومن ذلك ما جاء في قوله صلّى الله عليه وسلّم: « لولا أنّ الكلاب أمّـة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» (١٠)، ففي هذا الحديث نهي ضمنيٌ عن إبادة نوع الكلاب، إذ هي أمّة من الأمم أي نوع من الأنواع المكوّنة للبيئة خُلـق لدور يقوم به فيها، فينبغي صيانة هذا النّوع من الانقراض ليقوم بدوره البيئي،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي - كتاب الصيد.

ويسري هذا النّهي النّبوي عن الإبادة في حقّ كلّ الأنواع البيئية الأخرى، وإنّما جاء الحديث في شأن أمّة الكلاب لما يلحق النّاس منها من الأذى « فربّما خطر ببال بعض الناس أن يجرّدوا حملة للقضاء عليها، والخلاص منها، فلا تبقى لها من باقية، فجاء هذا الحديث ينفي هذه المخاطر، ويعارض هذا اللّون من التّفكير معلّلا بهذه العلّة التي تعلو على منطق العصر الذي قيلت فيه»(۱)، ولكنّها تؤسّس فقها إسلاميا في صيانة البيئة يمتد في صلاحه إلى آخر الدّهر.

وكما جاء التُوجيه القرآني والنّبوي بالنّهي عن تعريض الأنواع البيئية إلى الانقراض بإتلافها جاء هذا التوجيه أيضا بالعمل عملا إيجابيا على حمايتها من الانقراض حتى حينما تتعرض له بعوامل أخرى غير إنسانية، ولذلك فقد جاء في هذا التُوجيه تأسيس لفكرة المحميّات البيئيّة التي لم يعرفها الإنسان إلا حديثا، وذلك ما يتضمّنه قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ﴾ (المائدة: ٩٥)، فالحرم المكي يتقاطر إليه النّاس من أصقاع الأرض، ولو أبيح فيه الصيد لانتهى الأمر إلى انقراض أنواع الحيوان البري منه؛ ولذلك جُعل أرضا محميّة صيانة للبيئة من أن ينال بعض مكوّناتها الانقراض. ويمكن أن يُحمل على نفس هذا المعنى ما رُوي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من نهي عن تحريق النّمل"، ومن نهي عن قتل أربع من الدّوابّ: النّملة والنّحلة والمهده والصّرد (۳)، ولا يُخال هذا النّهي إلا لغرض الصّيانة لهده الأنواع

<sup>(1)</sup> القرضاوي - السُّنَّةُ مصدرا للمعرفة والحضارة: ١٧٦.

<sup>(&</sup>quot;) راجع حديثًا في هذا المنى في : أبو داود ـ كتاب الجهاد.

<sup>(</sup>b) أخرجه أبو داود ـ كتاب الأدب / باب في قتل الذرّ.

البيئيّة من الانقراض بفعل عوامل الدّمار الشّامل مثـل الحـرق، أو بفعـل النّـدرة المتناقصة كما هو أمر الهدهد والصّرد.

إنها إذن صيانة للبيئة بحماية عناصرها من الانقراض سلبا بالامتناع عن استهلاكها بما يفضي إلى انقراضها ولو في منفعة، وإيجابا بالحيلولة دون انقراضها بعوامل خارجة عن إرادة الإنسان، وإذا ما أضيف ذلك إلى ما قننته الشريعة الإسلامية من صيانة للبيئة بمنع إتلافها إتلافا عبثيًا تبيّن أيّة أهمية أولتها التّعاليم الإسلامية للرّفق بالبيئة بحمايتها من التّلف.

# ٢ \_ الصبائة من التلوت:

لا يكون الفساد في الأرض بإهلاك عناصر البيئة الطبيعية إهلاكا عبثيًا أو إهلاكا قارضا فحسب، وإنّما يكون الفساد أيضا بتلويث البيئة بما يُقذف فيها من عناصر مسمومة ، أو بما يُغيّر من النّسَب الكمّيّة أو الكيفيّة لمكوّنات البيئة التي قُدرت عليها في أصل خلقتها(۱)، فإذا هي تفضي إلى تعطيل العناصر البيئيّة في ذاتها أو في كيفياتها عن أن تؤدّي دورها النفعي، بل قد تحوّلها هي نفسها إلى عناصر وكيفيّات مسمومة، فإذا أداؤها البيئيّ يتحوّل من نفع للحياة عامّة ولحياة الإنسان خاصة إلى إضرار بهما من حيث وُجدت البيئة أصلا من أجل إعمار الحياة.

وإذا كان تلويث البيئة قضية لم تُعرف في حجمها الخطير إلا في العصر الحديث، فإن في التعاليم الإسلامية من الأحكام المتعلّقة بالحفاظ على البيئة من

<sup>(&</sup>quot;) يُعَرُّف التَّلْوَث البيثي بأنَّه « كلَّ تغير كمِّي أو كيفي في مكونات البيئة الحيّة وغير الحيّة لا تقدر الأنظمة البيئيّة على استيعابه دون خلل " راجع: رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني ـ البيئة ومشكلاتها: ١٥٦ ـ ١٥٧.

التّلوّث ما إذا نُظر إليه نظرة تعميم تخرجه من شكله الجزئي إلى مغزاه العام تبيّن أنّه يؤلّف فقها حضاريًا في صيانة البيئة من الفساد الدي تسبّبه أساليب التّلويث المختلفة. وقد جاءت في الحضارة الإسلامية تطبيقات عملية لتلك الأحكام منزّلة على الواقع العملي على قدر ما تقدّمت تلك الحضارة في العمران، مما ينضاف إلى تلك الأحكام والتّوجيهات النظرية ليكوّنا معا أدبا إسلاميًا ثريّا في حماية البيئة من التّلوّث يمكن الاسترشاد به في معالجة قضيّة التّلوّث البيئي الرّاهنة بالنظر إلى مقاصده ومغازيه على وجه الخصوص. ومن استقراء التوجيهات القرآنية والحديثيّة في هذا الشّأن مضافا إليها الاجتهادات التّطبيقيّة في التّحضر الإسلامي يمكن تبيّن جملة من القواعد الشّرعيّة العملية في صيانة البيئة من التّلوث لعل من أهمها ما يلي:

### أ \_ الصيانة بالطّهارة:

من أبين الأحكام المتعلّقة بصيانة البيئة من التّلوّث ما جاء من تشريع يوجب على الإنسان الطّهارة في حياته كلّها، ابتداء من طهارة الجسم إلى طهارة الثّوب والآنية والمنزل، وانتهاء بطهارة الشّارع والحيّ والأماكن العامّة، وقد ارتقت الأوامر الشّرعيّة في هذا الشّان إلى أن أصبحت تمثّل مبدأ أساسيا من مبادئ السّلوك، بل إنّها ارتبطت بمفهوم العبادة ارتباطا أصبح معه التّطهر بمفهومه العامّ جزءا من عبادة الله تعالى، وناهيك في ذلك أنّ الصّلاة ـ وهي رأس العبادات ـ تتوقّف في صحّتها على تحقّق الطّهارة في الجسم والتّوب والمكان، وقد قال تعالى في التّطهر بالمعنى العامّ: ﴿إنّ اللّه يُحِبُّ التّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتّوابينَ وَيُحِبُّ المُتَامل هي

العامل الأوّل الأساسي لحفظ البيئة من التّلوّث، وإذا تصوّرنا مقدار ما ينشأ في البيئة من التّلوّث بضروب العفونة والتّسمّ عند الإخلال بطهارة الأبدان والأثواب والمنازل والأحياء تبيّن مقدار ما للطّهارة من دور في صيانتها منه، وتبيّن أيضا مدى ما للتّشريع الإسلامي الموسّع للطّهارة من قيمة بيئيّة في هذا الصدد.

ومن الأحكام الإسلامية ذات الدّلالة في هذا الشأن ما جاء من تشريع يوجب على الإنسان أن يطهّر جسمه وثيابه في كل وقت بصفة عامّة وعند حضور التّجمّعات البشرية بصفة خاصّة، ومن ذلك ما شُرَع من وجوب تطهير الثياب في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهّرْ ﴾ (المدثر: ٤)، وما شُرّع من وجوب تطهير الأجسام من كل الأدران والرّوائح الكريهة في كل الأحوال عامّة وعند حضور الجماعات بصفة خاصّة، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم في ذلك: «حقُ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيّام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده»(۱۱)، وقد جُعل الاغتسال أمرا مطلوبا لحضور الجماعة في صلاة الجمعة والأعياد، إذ قال صلّى الله عليه وسلّم: « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (۱۱)، وقد جُعلت الرّوائح الكريهة سببا في منع حضور تلك الجماعة كما جاء في قوله صلّى الله عليه وسلّم: « من أكل الثوم أو البصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا»(۱۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري - كتاب الجمعة / باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل..

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة ـ باب فضل الغسل يوم الجمعة.

<sup>&</sup>quot; أخرجه البخاري \_ كتاب الأذان / باب ما جاء في التُّوم النَّين ..

وإشاعته، ولذلك جاءت هذه التشريعات تصونها من أسبابه بطهارة الأثواب والأيدان (').

ومن هذه الأحكام ذات الدلالة في صيانة البيئة من التلوّث ما جاء من تشريع يوجب التطهير للأماكن الخاصة والعامة وصيانتها من كل ما عسى أن يلوّثها من مختلف الملوّثات، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: « إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتَدْ لبوله» (٢)، وذلك على معنى أن يتخيّر لتصريف بوله موقعا تمّحي فيه آثاره بسرعة فلا يكون له تلويث يضر بما حوله، كما قال صلّى الله عليه وسلّم أيضا: « اتّقوا الملاعن التّلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ » وسلّم أيضا: « اتّقوا الملاعن البراز أكثر تلويثا للبيئة، إذ هي مواقع حركة من شأنها أن تزيده انتشارا، فورد النّهي عنها منعا للتّلوّث، وفي هذا السّياق قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيضا: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه» (١٠)، وذلك لما يتسبّب فيه هذا الصّنيع من تلوّث المياه وعفونتها. وقد جاء في الحديث أنّه صلّى الله عليه وسلّم مرّ بقبرين فقال في صاحبيهما: « وقد جاء في الحديث أنّه صلّى الله عليه وسلّم مرّ بقبرين فقال في صاحبيهما: « فكان يمشى بالنّميمة » (٥)، وإنّما كان هذا العقاب لمن لا يزيل آثار بوله ولا فكان يمشى بالنّميمة » (٥)، وإنّما كان هذا العقاب لمن لا يزيل آثار بوله ولا

<sup>(</sup>¹) إنّ إهمال النّوب والبدن وعدم معالجتهما بالطّهارة له دور كبير في التلوث البيثي؛ وذلك لما في جلد الإنسان خاصة من قابلية كبيرة لإيواء الجراثيم وتكاثرها بصفة مهولة ممّا يسبّب تلوّثا كبيرا في البيئة. راجع في ذلك: محمد عبد القادر الفقى ـ البيئة مشاكلها وقضاياها ..: ٣١٣.

<sup>(&</sup>quot;) رواه أبو داود \_ كتاب الطهارة / باب الرجل يتبوّأ لبوله.

<sup>&</sup>quot; رواه أبو داود ـ كتاب الطّهارة / باب المواضع التي نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن البول فيها.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري \_ كتاب الوضوء / باب البول في الماء الدّائم.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة.

يتحرّى المكان المناسب له لما يسبّبه ذلك من تلوّث بيئيّ ضارٌ وإلا فما سبب هذا العقاب وفعله يبدو في ظاهره من اللّمم الذي لا يستحقّ عقابا(١٠)؟

وفي سياق هذه التُشريعات الحافظة من التّلوّث قال صلّى الله عليه وسلّم فيما يتعلّق بالتّحري في دفن القمامات والأقذار لئلا تنتشر وتتعفّن فتلوّث التّربة والهواء: « البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارتها دفنها» (")، وقال أيضا: «نظّفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود التي تجمع الأكباء في دورهم» (")، ومن الأحاديث النّبوية ذات الدّلالة في هذا الخصوص ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه « أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقُمّ المسجد (ن)، فمات، فسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني عل قبره عليه وسلّم عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني عل قبره أو قال قبرها ـ فأتى قبره فصلّى عليه» (")، ففي الحديث تنبيه نبوي رفيع إلى أهمية شأن هذا العمل الذي قد يُعتبر عملا حقيرا، وفيه بالتّالي فقه بيئي فيما يتعلّق بالصّيانة من التّلوّث.

إن هذه الأحكام الشرعية في الطّهارة بمفهومها الموسّع يمكن أن نعتبرها ذات دلالة هامّة في الرّفق بالبيئة الطّبيعيّة، وذلك باعتبار أنّ تصرّف الإنسان في سلوكه اليومي تصرّف لا يلتزم بشروط النّظافة يفضي لا محالة إلى تعكير في المحيط الذي يعيش فيه: أرضا، وهواء ، وماء، بما يتكوّن منه من ضروب

<sup>(&</sup>quot; راجع في ما يسبّبه البول من آثار ضارّة بالبيئة في: محمد عبد القادر الفقي - البيئة: مشاكلها وقضاياها..: ٢١٤.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه البخاري ـ كتاب الصّلاة / باب كفّارة البزاق في المسجد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي - كتاب الأدب / باب ما جاء في النظافة.

<sup>(</sup>t) يجمع القمامة منه.

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه البخاري - كتاب الصلاة / باب كنس السجد.

العفونات المختلفة، وهو ما يخل بأداء البيئة في حفظ الحياة، وهل أزمة البيئة القائمة اليوم في شطر منها إلا أزمة نظافة تحتل فيها مشكلة القمامة ـ كما تقدم لنا سابقا ـ موقعا دافعا في التّأزيم.

وإذا كانت هذه التُشريعات تبدو في ظاهرها الجزئي كأنّما هي لا تغني في مواجهة المشكلة البيئيّة المستفحلة، إلا أنّها بالنّظر في دلالاتها ومغازيها العامّة من جهة، وفي صيرورتها ثقافة عملية راسخة من جهة أخرى يتبيّن أنّها تؤسّس فقها رفيعا في صيانة البيئة من التّلوّث بالتزام الطّهارة الشّاملة.

#### ب ـ الصيانة بحفظ التوازن:

ليس التُلوَث كم نبّهنا آنفا محصورا فيما ينشأ في البيئة من سموم وعفونات، وإنّما هو أيضا ذلك الاختلال الذي يصيب ما قُدرت عليه البيئة من مقادير كمّية وكيفيّة فيكون سببا في اضطراب توازنها، فالماء النّقي إذا ما أرسل في التربة بمقادير زائدة عن الحد فأغرقها اعتبر تلوّثا لما يفضي إليه من انخرام في النّسبة بين الماء والتربة والهواء انخراما يعطل نمو الحياة.

وكما جاءت تعاليم الشريعة توجّه في ارتفاق البيئة توجيها عمليًا إلى صيانة البيئة من التّلوّث بالتزام الطّهارة الشّاملة جاءت أيضا توجّه إلى ذلك بالتزام الحفاظ على التّوازن في مقادير البيئة وكيفيّاتها حتّى لا يطغى فيها عنصر من عناصرها على غيره، أو وضع من أوضاعها على آخر فيؤول الأمر إلى تلوّث مخلّ بالحياة.

ومن الإشارات ذات الدّلالة في هذا الشّأن ما جاء - كما ذكرنا سابقا-من نهي عن استعمال وسائل التّحريق والتّغريق لإتلاف بعض العناصر البيئيّة حيوانا أو نباتا، فهذه الوسائل من شأنها أن يكون لها أثر شامل في الإبادة ممّا ينتج عنه خلل في النّسب بين المكوّنات البيئيّة في المناطق الـتي تمارس فيـها، فيختل فيها التّوازن البيئيّ، وذلك بالإضافة إلى ما ينتج عنه أيضا من الأدخنة والعفونات الملوّثة للبيئة.

ويندرج في هذا السياق أيضا ما جاء من نهي عن الإبادة الجماعية لفصائل من النّبات أو من الحيوان، مثلما رأينا من نهي عن قطع السّدر، وعن قتل الكلاب قتلا يغضي إلى إبادة نوعها، وعن القتل الجماعي للنّمل والهدهد والصرد، فهذا الإتلاف الجماعي لفصائل من النّبات والحيوان من شأنه أن ينتهي إلى انقراض أنواعها أو إلى قلّتها إلى حدّ النّدرة، وهذا ما يغضي إلى خلل في التّوازن البيئي لما ينتج عنه من تضخّم كمّيات على حساب أخرى في الأنواع الحية أو في آثارها من الغازات والخمائر فتضطرب إذن الدّورة البيئية في ضرب من التّلوّث الضار بالحياة، فجاء إذن ذلك النّهي الشّرعي عن إبادة الأنواع لصيانة البيئة بالحفاظ على توازنها.

ويمكن أن نستنتج من هذا التصرّف الشرعي في النهي عن إبادة الأنواع ما أصبح يُعرف اليوم في سبيل الحفاظ على التوازن البيئي من أسلوب المكافحة البيئية، وهو الأسلوب الطبيعي الذي تقوم فيه فصائل النبات والحيوان بمكافحة بعضها بعضا في سبيل الحفاظ على نسبها التي تتكافأ بها فيقوم توازنها، فالنمل الذي نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن قتله تقوم أنواع منه بافتراس ألوف مؤلّفة من الحشرات التي لو بقيت حيّة حينما يباد النمل لأحدثت في البيئة فسادا كبيرا، وكذلك الأمر بالنسبة للطيور والعصافير، بل لكل نوع من الحيوان والنبات على وجه الأرض، فبما أن كل نوع له في البيئة

دور مقدر فإنّ اختفاء أيّ منها يؤدّي إلى تضخّم أنواع أخرى، ويؤدّي بالتّالي إلى خلل في التّوازن تتلوّث به البيئة، وهو ما يكشف عن الحكمة النّبويّة في النّهي عن إبادة الأنواع حكمة تُصان بها البيئة من التّلوّث بمنع الأسباب المؤدّية إلى اختلال توازنها(۱).

إنَّ هذه الإشارات المتعدَّدة فيما يتعلَّق بالحفاظ على التَّوازن البيئي وإن كانت لا تتَّجه بصفة مباشرة إلى الصيانة من التَّلوَّث إلا أنَّها تنتهي في مغزاها فيما تنتهي إلى ذلك الهدف، وإذا ما أضيفت هذه الإشارات إلى تلك التَّشريعات المتعلُّقة بالطُهارة الشَّاملة تكوَّنت منظومة متكاملة من التَّشريع الذي تلتقي فروعه عند إجراءات عملية غايتها صيانة البيئة من التَّلوث للحفاظ على كفاءتها في تنمية الحياة.

وقد أصبحت هذه التشريعات الهادفة إلى الصيانة من التلوّث بأشكالها ومقاصدها ثقافة عملية جرت عليها الحضارة الإسلامية فيما أقامت من العمران عبر عصور ازدهارها، فقد كانت تلك الحضارة بقدر ما تتوسّع في التعمير بمختلف الأمصار، وبقدر ما تحقّق من كسوب في الإنشاء الحضاري صناعة وزراعة وعمرانا مدنيا مما من شأنه أن يعمن الصلة بالبيئة لاستنفاعها في مختلف وجوهها، بقدر ما كانت أيضا تشرع من الضوابط والقوانين وتنشئ من الأجهزة والمؤسسات الإدارية التي تحافظ على البيئة من التلوّث بجميع أنواعه، استلهاما من تلك التوجيهات الشرعية، وتنزيلا لها على الواقع بحسب ما استلهاما من تلك التوجيهات الشرعية، وتنزيلا لها على الواقع بحسب ما تقتضيه الظروف، وما يدعو إليه نمو العمران.

<sup>(&</sup>quot; راجع: على عبد الجبّار ياسين ـ البيئة في شرع خالقها: ٢٨.

وإذا لم نكن نجد هذا الجهد الحضاري في صيانة البيئة من التُلوَت مدرجا بصفة بارزة وعلى وجه مختص تحت هذا العنوان باعتبار أنه عنوان أفرزته حديثا الأزمة القائمة للبيئة، فإن الدارس للحضارة الإسلامية في مختلف مواقعها شرقا وغربا وفي مختلف أطوار ازدهارها يقف على تراث ثري في هذا الشأن، وهو ما يتمثّل في تلك الفتاوى والأحكام الفقهية التي كان يصدرها الفقهاء فيما يتعلق بالتصرفات ذات العلاقة بالبيئة، وتلك الإجراءات والضوابط في هذا الخصوص التي كانت تقرّرها الدولة وتلزم بها النّاس في المواقع الحضرية على الأخص، فمن هذا وذاك تتكوّن ثروة بالغة الأهمية، لو جمعت ورُتبت بمنهج جديد وأدرجت تحت عنوان المحافظة على البيئة لأسفرت عن فقه بيئي جد متقدّم في الصيانة من التّلوث.

فعلى مستوى التشريع النظري كانت الفتاوى والأحكام الفقهية تواكب حركة التطور الحضاري ومستجدّات القضايا والأوضاع فيه، وتعالج ما يطرأ في تلك الحركة مما له صلة بالتلوّث البيئي في اتجاه المنع لكل ما من شأنه أن يحدث شيئا من ذلك التلوّث يضر بالحياة عامّة والحياة الإنسانية خاصّة، ونتيجة لذلك حفلت كتب النوازل والفتاوى بالأحكام المتعلّقة بالورش والمسانع والمطابخ والمدابغ وما في حكمها فيما ينشأ عنها من الأدخنة والأبخرة وأنواع الضّجيج، والأحكام المتعلّقة بالمجاري المائية وحركة الدّواب في الطرقات فيما ينشأ فيها من عفونات وفضلات، والأحكام المتعلّقة بالأسواق والمتاجر والحمّامات فيما يقع فيها من إخلال بشروط النّظافة ومقتضيات الطهارة.

وقدكانت تلك الأحكام جميعا تتّجه وجهة الحفاظ على البيئة من التّلوت بجميع أنواعه، وصيانتها ممّا يسبّبه ذلك التّلوّث من خلل يضرّ بالحياة، وذلك كلّه يعكس الوجه النّظري في معالجة الحضارة الإسلامية لمشكلة التّلوّث البيئي على القدر الذي كانت به مشلكة مطروحة في تلك الحضارة، وهو أمر يبدو على قدر كبير من الأهمية حينما يُنظر إلى دلالاته ومغازيه في شأن مشكلة البيئة، خاصة وأن ذلك الضرب من الأحكام كان يمتد في المكان على كامل الرّقعة الـتي غطّتها الحضارة الإسلامية من المشرق إلى الغرب، وكان يمتد في الزّمان على المدى الذي شهدت فيه تلك الحضارة الازدهار ممّا يبيّن أنّه ثقافة راسخة في الحضارة الإسلامية "للهلامية".

وعلى مستوى التّطبيق العملي لتلك الإجراءات الفقهية النّظرية نشات في الحضارة الإسلامية مؤسّسة نكاد لا نجد لها نظيرا في الحضارات الأخرى، وهي المعروفة بمؤسّسة الحسبة، التي تختص في شطر كبير منها بالعمل على التّطبيق العملي للفتاوى والأحكام المتعلّقة بالحفاظ على البيئة من التّلوّث، سواء كان تلوّثا مباشرا بمختلف الملوّثات الغازية والسّائلة واليابسة، أو كان تلوّثا غير مباشر بالإخلال بالتّوازن الكمّى والكيفي للمكوّنات البيئيّة.

وقد سجّلت لنا المدونات الكثيرة في الحسبة كيف كانت هذه المؤسّسة تسهر عمليا بأجهزتها وأعوانها على المراقبة الدورية الدائبة في مختلف المدن والأرياف الإسلامية لأحوال المصانع والمتاجر والأسواق وحظائر الحيوانات

<sup>(</sup>١) راجع على سبيل المثال نماذج من هذه المعالجات البييئيّة للتلوّت كما جاءت في كتب النّوازل والفتاوى في: الونشريسي ـ ٩ / ٩، ١٨، ٩٥ ، ١٤، ١٩. وراجع أيضًا: علي عبد الجبّار ياسين ـ البيئة في شرع خالقها: ١٤ وما بعدها.

ومزارع الخضر والفواكه لتمنع كسل ما من شأنه أن يلوّث البيئة من أدخنة وعفونات وسموم، ومن إتلاف لأشجار وحيوانات، وذلك حفاظا عليها من الخلل المضر بالحياة في صوره المختلفة (۱۰). وحينما ينضم هذا الإجراء العملي التطبيقي الذي دأبت عليه الحضارة الإسلامية للصيانة من التّلوّث إلى تلك الفتاوى والأحكام النظرية المواكبة للتّطور الحضاري في هذا الشّأن فإنّه يتبيّن مدى ما كانت عليه الحضارة الإسلامية من رفق بالبيئة بالحفاظ عليها من التّلوّث، ومدى ما أنجزت في ذلك نظريا وعمليا.

وإذا نظرنا نظرة مقارنة في هذا الشأن بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية فإنّنا نجد أنّ الحضارة الغربية لم تكن تصحبها في نشأتها ولا في لاحق أطوارها ثقافة توجّه إلى صيانة البيئة من التّلوّث؛ ولذلك فقد كان التّلوّث يصاحبها ويتطوّر بتطوّرها حتّى وصل إلى ما وصل إليه من وضع خطير حينما بلغت هي أوجها من التّطوّر، وحينئذ أ صبحت مشكلة تؤرّق أهل هذه الحضارة الذين غدوا لا يهتدون إلى حل ناجع لها لما بلغت من مدى بعيد في التّراكم والتّفاقم (7).

ولو كانت هذه الحضارة مصحوبة النُشأة بوعي ثقافي وعملي في الصّيانة من التُلوّث لكان يصاحب كل طور من أطوار تقدّمها طور مواز من الإجراءات القانونية والتُقنية للحماية من التّلوّث البيئي بأنواعه المختلفة، ولكن لمّا كان

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك على سبيل المثال بصفة عامة: السنامي - نصاب الاحتساب، والشيزري - نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ومحمد كمال الدين إمام - أصول الحسبة في الإسلام. وراجع نماذج من الحسبة في خصوص الصّيائة من التَّلوَث في: على عبد الجبَّار ياسين - البيئة في شرع خالقها: ٣٥ وما بعدها.

<sup>(&</sup>quot; راجع نماذج من مشكلة التُلوّث الذي تسبّبه الدّول المستّعة ثمّ تصدّره إلى مناطق العالم الثّالث في: محمد عبد القادر الفقي ـ البيئة: مشاكلها وقضاياها ..:١٨٣ وما بعدها.

ذلك الوعي غائبا منها، ولما كان الهم الأكبر لأصحابها هو استهلاك مقدرات البيئة بما يحقّ الغاية العليا من الحياة وهي الرّفاه المادي، وذلك في سلوك عدائي عنيف كما بيّناه سابقا أفاق النّاس على مشكلة التّلوّث وقد اتسع خرقها على الرّاقع.

وأمًا الحضارة الإسلامية فإنّ ما عرضنا من ثقافة نظرية وعملية في الصّيانة من التّلوّث كان يمثّل خطوات من الإجراء القانوني والإداري لحماية البيئة من التّلوّث توازي في تطوّرها باطراد النّمو الحضاري، وإذا كانت هذه الخطوات تبدو لنا اليوم غير ذات شأن كبير بالنّظر إلى مشكلة التّلوّث البيئي، فإنّها إذا ما وُضعت في إطارها التاريخي، وإذا ما قُرنت بطبيعة الأطوار الحضارية التي بلغتها الحضارة الإسلامية، تبيّن أنّها في مغازيها ذات دلالات عميقة في معالجة مشكلة التّلوّث. ولو تصوّرنا الحضارة الإسلامية قد واصلت تطوّرها إلى أن بلغت ما بلغته الحضارة الغربية الآن من درجة الإزدهار المادي، فإنّ تصوّرنا ذلك سيستصحب لا محالة بطريق القياس تطوّرا موازيا في الوعي بصيانة البيئة من التّلوّث قانونيا وإداريا وتقنيا، بحيث لا ينشأ سبب للتّلوّث إلا ينشأ موازيا له إجراء عملي مقاوم له، فلا تتراكم المشكلة ولا تتفاقم، وهو ما لم يحصل في الحضارة الغربية، لافتقارها إلى ثقافة مصاحبة في الرّفق بالبيئة والحفاظ عليها، فانتهى بها الأمر إلى الواقع الرّاهن.

# ٣ \_ الصبانة التنموية:

إنَّ موارد البيئة اللازمة للحياة بعض منها متجدّد لا يطرأ عليه نفاد كالهواء وضوء الشّمس، وبعض يسير بالاستهلاك إلى نفاد ليس له من جبر

كالمعادن، وبعض آخر يسير أيضا إلى النّفاد ولكن يمكن جبره كالحيوان والنّبات. ولمّا كانت البيئة قد قُدرت لكي تصلح للحياة على أقدار معيّنة في مكوّناتها كمّا وكيفا، فإنّ النّفاد الذي يطرأ عليها في قليل من تلك المكوّنات أو كثير سيفضي لا محالة إلى خلل فيها ينعكس سلبا بقدر ذلك الخلل على إعالتها للحياة؛ ولذلك فقد جاءت التّشريعات الإسلامية توجّه توجيها عمليا إلى التصرّف في البيئة تصرّفا رفيقا من شأنه أن يصونها من استنفاد مواردها، فتحافظ إذن على توازنها الكمّي والكيفي الذي يكون به حفظها للحياة وتنميتها إيّاها.

ولًا كانت بعض الموارد تصير بالاستهلاك إلى نفاد ليس له جبر فإنّ التشريع الإسلامي جاء يصونها بالتّرشيد في ذلك الاستهلاك وعدم التّبذير فيه ممّا سنبيّنه بعد حين. ولكنّ تلك الموارد التي تصير هي أيضا إلى النّفاد ولكنّها تقبل الجبر لئن جاء التّشريع الإسلامي يوجّه إلى صيانتها من النّفاد بترشيد الاستهلاك فيها أيضا فإنّه جاء يوجّه إلى صيانتها بطريقة أخرى أكثر فعالية في الصّيانة وهي طريقة التّثمير والتّنمية، وذلك ليكون ما يُستهلك منها مخلوفا على الدّوام بما يُنمّى ويثمّر.

لقد جاء لتنمية البيئة في التُشريع الإسلامي مقام عظيم، وناهيك في ذلك أنّ ممارسة الفلاحة بأنواعها وهي جوهر التُنمية البيئيّة يُعتبر في الدّين ضربا من ضروب العبادة التي تقرّب من الله زلفى، وبذلك رُفع هذا العمل في التُقافة الإسلامية من مقام الحسّة والحقارة في ثقافات سابقة إلى مقام العبادة الـتي هي أرفع الأعمال، وفي هذا السّياق جعلت الشّريعة الإسلامية زرع الزّروع وغرس الأشجار بابا عظيما من أبواب الأجر لا ينقطع، فقد قال صلّى الله عليه وسلم:

« ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولايُرزؤه أحد إلا كان له صدقة » (۱)، وكفى بذلك دافعا إلى التنمية البيئية في المجال النباتي.

ومن التشريعات الإسلامية في تنمية البيئة ما جُعل في ملكية الأرض من أنّ إحياءها بالزّرع هو السّبب الذي يُبتغى منه ملكيتها، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: « من أحيا أرضا ميتة فهي له» (١) وما جُعل من أنّ تعطيل الأرض عن دورها الإنمائي للتُروة النّباتية قد يكون سببا في نزع ملكيتها من صاحبها، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: « من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنعها أخاه » وحينما يعتبر إنماء البيئة النّباتية سببا لملكية الأرض فإنّ ذلك يكون دافعا قويًا لتحقيق هذا الإنماء لفطرية ما في النّفوس من حبّ التملّك عامّة وتملّك الأرض بصفة خاصة.

وكما شرّع الإسلام تنمية البيئة نباتيا شرّع أيضا تنميتها حيوانيا، فلم تكتف تعاليمه بالنّهي المغلّظ عن إبادة الأنواع كما مرّ بيانه، وإنّما تجاوزته إلى طلب العناية بالحيوان عناية تؤدّي إلى تكثيره في عدده وتحسينه في نوعه وفي إنتاجه من اللّحوم والألبان والأصواف، والنّهي عن كلّ تقاعس قد يخل بهذه التّنمية ، وفي أمر نوح عليه السّلام بأن يحمل في سفينته من كلّ زوجين من الحيوان اثنين للإخلاف بعد الطّوفان ما يشير إلى مقصد التّنمية الحيوانية كأحد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم \_ كتاب المساقاة.

<sup>&</sup>quot; أخرجه الترمذي ـ كتاب الأحكام / باب ما ذُكر في إحياء الموات.

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري \_ كتاب الهبة / باب فضل المنيحة.

الإجراءات لصيانة البيئة بالتنمية، وقد جاءت في ذات الشأن إشارة نبوية هامّة تمثّلت في النّهي عن إخصاء الحيوان، باعتبار أنّ في ذلك تعطيلا لحركة النّمو الحيواني، فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم نهى عن إخصاء الخيل والبهائم، وكان هو أيضا يكره إخصاءها ويقول: إنّ فيها نماء الخلق (۱)، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن إخصاء البهائم ويكتب بذلك إلى عمّاله في الآفاق (۲).

وفي هذا السياق أيضا جاء الحث النبوي عن العناية بالحيوانات عناية تصونها من الأمراض والهزال وتعمل على سلامتها وتكاثرها، ومن ذلك ما جاء في الحديث من أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّ ببعير قد لحق ظهره ببطنه من شدّة الهزال، فقال: «اتقوا اللّه في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة » (۱)، كما أنّه عليه السّلام نهى في سبيل الحفاظ على التروة الحيوانية وتنميتها على أن تُعرّض الحيوانات السّليمة للعدوى من الحيوانات الريضه، فقال: « لا توردوا المرض على المصحّ» (۱). وفي سبيل تنمية الإنتاج الحيواني كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن أن تُذبح الشّاة الحلوب، وذلك كما جاء في قوله لأحد أصحابه وقد هم باختيار شاة للذبح: «إيّاك

(" روى ذلك: أحمد - مسند الكثرين، ومائك - الموطّأ / كتاب الجامم.

<sup>&</sup>quot; راجم أخبارا وآثارا في هذا الشأن في: الجاحظ - الحيوان: ١ / ١٧٧.

<sup>&</sup>quot; أخرجه أبو داود ـ كتاب الجهاد / باب ما يؤمر به من القيام على الدّوابّ.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري \_ كتاب الطّب / باب لا عدوى.

والحلوب » (١)، وذلك لما في هذا التصرف من قطع لنمو مُنتَج هامٌ من المُنتَجَات الحيوانية (١).

والتُوجيه الإسلامي إلى تنمية البيئة النباتية والحيوانية ليس توجيها يقف بهذه التّنمية عند حدود توفير حاجة الإنسان من غذاء وغيره، بل هو ينتهي بها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ممًا يتعلّق بالحفظ الشّامل للتّوازن البيئي الذي يتوقّف على التّنمية المطّردة للبساط النباتي الذي يكسو الأرض، والتّنمية المطردة أيضا للوجود الحيواني المنتشر عليها، جبرا في ذلك لما يطال هذا وذاك من عوامل الفناء المتعدّدة التي هي أزيد من عامل الحاجة الإنسانية، فلو اقتصر الإنسان في تنمية الحيوان والنبات على حد متطلّبات حاجاته لبقيت بين تلك المتطلّبات وبين ما تفنيه العوامل الأخرى منهما فجوة تنتهي لا محالة بالتّناقص فيهما إلى الحد الذي يخل بالتّوازن البيئي.

وقد جاء في بيان هذا المعنى ضمنيًا قوله صلّى الله عليه وسلّم: « إذا قامت السّاعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتّى يغرسها فليغرسها» (٣)، فتنمية البيئة النّباتية المطلوبة في هذا الحديث تتجاوز حاجة الإنسان إلى النّبات \_ إذ لا تبقى بقيام السّاعة إليه حاجة \_ وفي ذلك دلالة بليغة إلى أنّ التّنمية البيئيّة المطلوبة من الإنسان تصل في غاياتها البعيدة إلى صيانة البيئة في توازنها من أن يطالها نفاد أو قلّة فادحة في مكوّناتها وخاصّة الأساسية منها مماً يفضى بها إلى خلل في ذلك التّوازن يضرّ بالحياة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم .. كتاب الأشربة.

<sup>(&</sup>quot; راجع في ذلك: القرضاوي - السُّنَّة مصدرا للمعرفة والحضارة: ٢٠٩.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري ـ الأدب المفرد.

إنّ هذه التّنمية البيئيّة كانت ديدنا للحضارة الإسلامية عبر العصور، فقد كانت حضارة إنتاج بيئيّ مشهود، وهو ما يشهد عليه عمليا ما بسطت تلك الحضارة من خير عميم في الإنتاج النّباتي والحيواني على كلّ أرض بلغ إليها سلطانها، حتى إنّه كانت تُقام الأوقاف الدّينيّة كما ذكرنا سابقا لرعاية أصناف من الحيوان وتنمية وجودها بما فيها تلك التي لا تكون فيها للإنسان فائدة تُذكر كالحمام، ويشهد عليه نظريا تلك العلوم الكثيرة التي خصصت للبحث في قوانين وطرق تنمية الحيوان والنّبات، والتي تزخر بها المكتبة العربية المخطوطة منها على الأخصّ.

وكفى في هذا المعنى دلالة ما كان في الفتوح الإسلامية الأولى معن انتهاج سياسة تعتمد الحفاظ على التّنمية البيئية نباتا وحيوانا بإقرار القائمين عليها على أملاكهم منها وأنظمتهم فيها، وتشجيعهم على ذلك بالأمن والمال، فكان أن ازدهرت المحاصيل بالفتح بتنمية البيئة، وهو شأن نادر الحدوث في تاريخ الحضارات التي يفضي فيها الغزو دوما إلى خراب في البيئة لا إلى ازدهار فيها، ولكنّه الحس الثقافي البيئي الذي غرسته تعاليم الإسلام في النّفوس هو الذي أفضى إلى هذا التصرّف الصياني للبيئة بالتّنمية والتّثمير تصرّفا أصبح يشبه أن يكون تلقائيًا غير مصنوع.

وإذا كانت الحضارة الغربية توجّهت هي أيضا إلى تنمية بيئية لموارد النبات والحيوان بلغت شأوا بعيدا في الأساليب التّقنية والوسائل الهندسية، فإنها لما كان البعد العقدي الرّوحي غائبا منها، والغاية المادّية مسيطرة عليها، فإنها قد اتّجهت في صيانة البيئة من النّفاد في مكوّناتها إلى التّنمية الواسعة

لبعض منها مماً يعود بالنّفع المادّي النّاجز المحقّق للرّفاه، في مقابل إهمال تامّ لبعض آخر لا يبدو ذا نفع مباشر في تحقيق الرّفاهية للإنسان، وهكذا انتهت أنواع كثيرة من النّبات والحيوان إلى الانقراض، وتأخذ أنواع أخرى كثيرة طريقها إلى هذا المصير في سير متسارع (۱)، وقد قُدّر ما يلحق سنويًا من تناقص بالغابات الأوروبية وحدها بما يقابل ثلاثين مليار دولار (۱)، فما بالك بما يتناقص من غابات العالم وأنواعه الحيوانية التي لا تُقدّر بثمن.

إنّ هذا التُوجيه الإسلامي العملي إلى صيانة البيئة من النّفاد والقلّة الفادحة في عناصرها بتنمية تلك العناصر تنمية دائمة لكي لا يختلُ توازنها، إذا ما أضيف إلى ذلك التّوجيه إلى الصّيانة من التّلوّث بالطّهارة الشّاملة وبالحفاظ على التّوازن بين العناصر، وإلى ذلك التّوجيه إلى الصّيانة من التّلف عبثيًا كان أو انتفاعيا قارضا، تكوّنت شبكة متكاملة من التّوجيهات القانونية والأخلاقية التي تلتقي كلّها عند الرّفق بالبيئة رفقا يحفظها من كلّ ما عسى أن يسبّب فيها اضطرابا يعود بالخلل على أدائها لمهمّتها في حفظ الحياة وتنميتها. وقد أصبحت هذه التّوجيهات ثقافة عملية وجّهت الحضارة الإسلامية في سلوكها البيئي توجيها حُفظت فيه البيئة واقعيا من أسباب الخلل على قدر ما حققت تلك الحضارة من كسـوب في خضم ابتلائها البيئي، وهـو ما نعتبره منظورا إسلاميا في التّعامل السّلوكي مع البيئة يصلح مناط تأمّل واعتبار في سبيل معالجة المشكلة البيئية الرّاهئة.

<sup>&</sup>quot; راجع في ذلك عل سبيل المثال: جون ماري بيلت ـ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة: ٩٤، وراجع أيضًا: محمد عبد القادر الفقى ـ البيئة: مشاكلها وقضاياها .. : ١٩٠ وما بعدها.

<sup>&</sup>quot; راجع خلاصة تقريس عن البيئة في هذا الخصوص في: جريدة الخليج الإماراتية ـ عدد: ٢٦٠ه (الخميس مارس ١٩٩٣).

## II-الرقق الاستهلاكي:

إنّ كل كائن حي في البيئة تقتضي حياته أن يكون له من مواردها استهلاك يحفظ حياته، وهو استهلاك مقدّر في الدّورة البيئيّة الكبرى، محسوب في قيام توازنها ودوامه، والإنسان لا يخرج عن هذا القانون البيئيّ إلا أنّ المهمّة التي كلّف بها لتكون غاية لوجوده تقتضي لكي ينجزها أن يكون استهلاكه من مقدّرات البيئة أوفى من الاستهلاك لمجرد الحفاظ على الحياة مثل سائر الكائنات الحيّة الأخرى، إذ هو مكلّف بالتّعمير في الأرض وهي غير مكلّفة بشيء، وهذا الاستهلاك الزّائد الذي تقتضيه مهمّة الإنسان في الحياة هو أيضا مقدّر في التّكوين البيئى، محسوب في قيام توازنها ودوامه.

وإذا ما تصرّف الإنسانُ في البيئة تصرّفا يلتزم فيه باستهلاك مواردها بالقدر الذي يمكنه من أداء وظيفته فإنه يكون قد وقف عند الحدّ الذي قُـدُر له في التقدير البيئي العام، ويكون بالتّالي قد انخرط في الدّورة البيئية انخراطا رفيقا يحفظ توازنها ويصون نظامها، وأمّا إذا ما توسّع في استهلاك موارد البيئة بما هو أزيد ممًا تقتضيه وظيفته فإنه يصبح منخرطا في الدّورة البيئية انخراطا لا تتحمّله البيئة فيما قُدرت عليه من موارد، وهو ما يسبّب لها إرهاقا يعجزها عن تدارك ما تفقد من أقدار زائدة، فينتهي الأمر إلى اختلال في توازنها، وذلك ما يعدد من ضروب العنف التي يمارسها الإنسان إزاء البيئة، إذ كأنما هو نوع من الافتكاك لما هي غير مهيئاة لإعطائه.

وكما جاءت التّعاليم الإسلامية توجّه الإنسان توجيها عمليًا إلى الرّفق بالبيئة بصيانتها من التّلف والتّلوّث والنّفاد، فإنّها جاءت أيضا توجّه إلى الرّفق

بها بالوقوف في استهلاك مواردها عند الحدّ الذي تقتضيه وظيفتها في الحياة، والذي هو مقدر في كمّها وكيفها، محسوب في دورتها الكبرى، دون أن يتجاوزه إلى ما وراءه مما هو غير مطلوب في إنجاز تلك الوظيفة من استهلاك لمقدّراتها. وقد جاءت التّوجيهات في هذا الشّأن متعدّدة المقامات، متنوّعة الأساليب، بحيث ارتقت إلى درجة أن يكون الرّفق بالبيئة بهذا المعنى من الرّفق المقتضي للوقوف بالاستهلاك البيئي عند حدّه مقصدا أساسيا من مقاصد التوّجيه الشّرعي في التّعامل البيئي.

وتلتقي هذه التوجيهات الشرعية العملية بالرّفق بالبيئة رفقا استهلاك على تعدّد ما تتضمنه من أحكام قانونية وشرعية عند معنى الوقوف بالاستهلاك البيئي في حدّ القصد، وهو العدل مرادا به بيئيًا ما تقتضيه وظيفة الإنسان وتتحمّله في ذات الوقت مقدَّرات البيئة، وعدم تجاوزه إلى الإسراف، وهو تجاوز حدّ العدل مرادا به بيئيًا ما لا تتطلّبه وظيفة الإنسان ولا تتحمّله في ذات الوقت مقدَّرات البيئة، ويمكن أن يُجعل عنوانا جامعا لذلك ما جاء في الشريعة الإسلامية من أمر مكرّر بالتزام القصد في الاستهلاك، ومن نهي مشدّد عن الإسراف والتّبذير فيه.

لقد جاء التُوجيه إلى التزام القصد في استهلاك مقدّرات البيئة وعدم التُجاوز إلى الإسراف توجيها مؤكّدا يندرج به هذا السّلوك في دائرة الحلال والحرام، وذلك ما يبدو فيما ورد في التُشريع من نهي مغلّظ عن الإسراف والتُبذير، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ﴾ (الإسراء: ٢٧)، وقال تعالى: ﴿وَلا تُبَذِيرًا﴾ (الإسراء: ٢٧)، وعُدُ الإسراف في القرآن الكريم إفسادا في الأرض، وهو ما جاء في الحديث عن قوم صالح عليه

السلام الذين أسرفوا في ملاذهم بالاستهلاك المبذّر للمرافق البيئية، فوصفوا بذلك الإسراف بأنهم مفسدون في الأرض كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْإِسراف بِأَيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون (١٥٠) وَلا تُطِيعُوا أَمْسَ الْمِينَ (١٥٠) الَّذِيتِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ فِي الْمُسْدَرِفِينَ (١٥١) الَّذِيتِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ وَلا يُصلِحُونَ وَالشعراء:١٤٩ /١٥٢)، ولما كان الإسراف هو الإنفاق في غير حق (١٥٠)، ولما كان الإسراف هو الإنفاق في غير حق (١٥٠)، ولما كان الإسراف إذن الإنفاق مو في جميع أحواله يرجع إلى إنفاق من موارد البيئة، فإن الإسراف إذن بما هو إنفاق من موارد البيئة متجاوز للحدّ فإنّه يكون فسادا في الأرض، ويكون فاعلوه من إخوان الشياطين، وكفى بذلك تغليظا في النّهي عنه، وكفى به إجراء شرعيًا عمليا للرّفق بالبيئة حفاظا عليها من الاستهلاك الفاحش لمواردها الذي يؤدّي إلى الخلل بتوازنها.

ولم يكن هذا الإجراء الشرعي في الرّفق بالبيئة بالاقتصاد (١٠ في استهلاك مواردها وعدم الإسراف فيها متعلّقا بالوفرة في هذه الموارد وعدمها، وإنّما كان إجراء عامًا في كل الأحوال والأوضاع سواء كانت الموارد وفيرة أو ضئيلة، ومقياسه الوحيد هو حد الكفاية في قيام الإنسان بوظيفته التّعميرية في يسر، وذلك هو الحد الذي ينخرط به في دورة البيئة انخراطا لا يسبّب لها إرهاقا، وهو حد الاقتصاد، وما تجاوزه من استهلاك فهو الإسراف الذي جاء التّغليظ في النّهي عنه والابتعاد منه. إنّ الرّفق بالبيئة بالاقتصاد في استهلاك مواردها هو إذن قيمة مطلقة مستقلة عن أحوال مواردها في الزّمان والمكان.

<sup>(&</sup>quot; راجم: الطبري \_ جامم البيان: ١٥ / ٧٣.

الاقتصاد في كلّ شيء هو التّوسّط فيه بين الإفراط والتّفريط، والاقتصاد في الاستهلاك هـو الحـد بـين الإسراف والبخل.

ولكي يكون الرُفق الاستهلاكي بالبيئة رفقا شاملا يؤدي الغرض في استبقاء البيئة صالحة للحياة جاءت التُوجيهات الشرعية تشمل في أمرها بالاقتصاد ونهيها عن الإسراف موارد البيئة جميعها، ما كان منها متجددا، وما كان ناضبا غير متجدد، وكأنها في ذلك تقطع الطريق على ما قد يُظنُ من أن الموارد البيئية المتجددة سواء من تلقاء نفسها أو بالتّنمية من قِبل الإنسان ليس فيها من إسراف ضار بالبيئة، خاصة حينما تتطور الأساليب والوسائل في تنمية البيئة وتثميرها، فيُتَخذ ذلك ذريعة للإسراف مثلما هو حاصل اليوم في الحضارة الغربية، ولما كانت الحقيقة أن كل إسراف استهلاكي ينعكس سلبا على التّوازن البيئي فقد جاءت التّوجيهات الشرعية العملية تنبّه إليه في إرشادها إلى سلوك في البيئة سلوك اقتصاد في كل مواردها.

## ١ \_ الاقتصاد في الموارد المتجددة:

موارد البيئة المتجدّدة هي تلك التي يمكن أن تتولّد وتتكاثر ويخلف بعضها بعضا سواء من خلال الدورة البيئية الطبيعيّة كما هو شان الغازات من خلال التفاعلات المتعدّدة، و المياه من خلال دورتها بين البحر واليابسة، أو بفعل العمل الإنساني كما هو شأن ما يقع تنميته وتثميره من الحيوان والنبات. فهذه المكونات البيئيّة بالرُغم من أنّها قابلة للتّجدّد والخلف بمقادير كبيرة قد تفوق حاجة الإنسان بكثير إلا أنّ التّشريع الإسلامي جاء يؤكّد على الرّفق بها في الاستهلاك بحيث لا يتجاوز الإنسان فيه حد الحاجة الحقيقيّة مهما كان الإنتاج فيها وفيرا ومهما كان زائدا عن الحاجة.

ولعل من أظهر ما يبين هذا المعنى ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله: « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضًا،

فقال: ما هذا السرف ياسعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار » (۱) ففي الحديث توجيه إلى الوقوف في استهلاك الماء عند الحد الذي يتم به الغرض لا يتجاوزه حتى وإن كان الغرض عبادة مثل الوضوء، وفيه تنبيه إلى أن نبل الغرض الذي يُستهلك لأجله الماء وكذلك الوفرة فيه ليسا بمبرر لتجاوز ذلك الحد، بل يبقى الاقتصاد أمرا مطلوبا في كلل الأحوال. وقد كان عليه السلام يؤكّد قوله هذا بفعله، إذ يروى عنه أنّه كان «يغسله الصّاع من الماء من الجنابة، ويوضّئه المد» (۱).

وليس الماء في هذا السّياق إلا رمزا لموارد البيئة بصفة عامّة ينطبق عليها جميعا في وجوب الرّفق في الاستهلاك ما ينطبق عليه مهما تكن عليه من الوفرة والتّجدد، وإنّما أبرز النّهي عن السّرف في الماء في هذا الحديث النّبوي لشدة ما قد يرد على الأذهان من مظنّة التّرخيص في تبذيره، وذلك لتجدده عبر دورة الماء البيئية المعروفة من جهة، ولتعلّقه بفعل تعبّدي وهو الوضوء كما كان ظن سعد رضي الله عنه، فجاء النّهي قاطعا لهذه المظان فيما يتعلّق بالماء، ويُقاس عليه ما يتعلّق بغيره من الموارد التي يكون منها المأكل والمشرب والملبس، وهي أكثر ما يستهلك من موارد البيئة المتجددة.

ويكون الاقتصاد في موارد البيئة الذي توجّه إليه الشريعة الإسلامية اقتصادا في الاستهلاك الفعلي لتلك الموارد، وذلك بأن تقف حدود الأكل والشرب واللباس وما في حكمها عند الحد الذي يحفظ الصّحّة ويضمن السّتر والحماية وشيئا من الزّينة دون أن يتجاوز ذلك إلى التّخمة أو إلى المخيلة، وذلك ما يفيده قوله تعالى: ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه .. كتاب الطهارة.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم \_ كتاب الحيض / باب القدر الستحبّ من الماء في غسل الجنابة.

وَلا تُسْرِفُوا﴾ (الأعراف: ٣١)، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في هذا المعنى: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا في غير إسراف ولا مخيلة» ((). وقد زاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا المعنى بيانا حينما نبّه بالتّحديد إلى المقدار الذي ينبغي أن يقف عنده الاستهلاك الفعلي في الأكل والشرب إذ يقول: « بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه »(())، فهذه التّوجيهات تلتقي كلّها عند طلب الاقتصاد فيما يستهلك الإنسان فعليا من مأكل ومشرب وملبس من مرافق البيئة التي يكون منها الطّعام والشراب واللّباس.

ولكن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد لا يقف في التوجيه الإسلامي عند حدّ ما يُستهلك بالفعل، بل يتعدّاه بصفة أكثر تشديدا إلى الاقتصاد فيما يكون مُعدّا للاستهلاك فلا يُستهلك، وينتهي به الأمر إلى مقالب القمامة، وفي هذا المعنى يقول صلّى الله عليه وسلّم: « إذا وقعت لقمة أحدكم، فليُمِطْ عنها الأذى، ولياكلُها، ولا يدعها للشيطان، وليَسلُت أحدكم الصحفة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة »(أ)، ففي هذا الحديث نهي عن أن يُهدر أي قدر من الطّعام مهما يكن قليلا فينتهي إلى القمامة، وذلك لأن إهداره إنّما هو إهدار لجزء من موارد البيئة في غير حق (9).

إن هذه التوجيهات الشرعية التي تطلب الاقتصاد في استهلاك المأكل والمشرب والملبس بكل معاني الاستهلاك قد تبدو في الظاهر مجرد توجيهات

<sup>(&</sup>quot; أخرجه البخاري ـ كتاب اللباس / باب قول الله تعالى ( قل من حرّم زينة الله .. )

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي ـ كتاب الزهد.

<sup>&</sup>quot; أي ينتبّع ما فيها من الطّعام ويمسحها بالأصبع لاستكمال الأكل.

<sup>(</sup>۱) اخرجه احمد ـ حديث رقم: ١٢٣٥٠.

<sup>(°)</sup> راجع: القرضاوي ـ السُّنَّة مصدرا للمعرفة والحضارة: ٢١٠.

أخلاقية في الآداب ذات فوائد جزئية، ولكن عند التّأمّل فيها من حيث مراميها البعيدة تبدو توجيها في الفقه البيئي سابقة لزمانها، وناظرة إلى المستقبل البعيد، فتجاوز حد الاقتصاد في المأكل والمشرب والملبس والزينة من شأنه أن يستنزف الموارد البيئية، لا تلك المتجدّدة فحسب بل حتّى تلك النّاضبة من مثل العناصر المعدنية المكونة لخصوبة الأرض، ومن شأنه أيضا أن يلوث البيئة بالقمامة الكثيرة التي يسبّبها الإسراف، وهو ما يعود على مواردها أيضا بالاستنزاف لما يفني من حيوان ونبات بما ينشأ عنه من سموم (۱۱)، فهذه التوجيهات الشّرعية إذن هي توجيهات في السّلوك البيئي ذات أهمية بالغة، وهي تندرج ضمن الرّفق بالبيئة بالاقتصاد في استهلاك مواردها مهما تكن هذه الموارد وافرة ومتجدّدة.

## ٢ \_ الاقتصاد في الموارد الناضية:

من الموارد البيئية ما هو محدود الكمية، وهو مع ذلك غير قابل للتكاثر والنّمو، فيكون استهلاكه مفضيا بالتّدريج إلى النّضوب في غير تعويض من نوعه، وذلك مثل المعادن المختلفة، ومصادر الطّاقة الباطنية من فحم وبترول وغاز. وإذا كانت التّشريعات الإسلامية قد وجُهت إلى الاقتصاد في الموارد المتجدّدة كما رأينا، فإنّ توجيهها إلى الاقتصاد في هذه الموارد النّاضبة كان من باب الأولى، إذ تلك يمكن تعويضها وهذه لا تجبر بالتّنمية. وبالفعل فقد جاءت التّشريعات الإسلامية تطلب من الإنسان أن يقتصد في استهلاك هذا النّوع من مقدرات البيئة. ومن خلال جملة من تلك التّشريعات يمكن استنتاج فقه بيئي إسلامي في الرئق بالبيئة من هذا الوجه.

ويكون الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد النّاضبة بالوقوف فيه عند الحدّ الذي يؤدّي الغرض ويلبّى الحاجة ولا يتجاوزه إلى الأبّهة والمباهاة والخيلاء،

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك: محمد عبد القادر الفتي ـ البيئة، مشاكلها وقضاياها: ٢٠٢.

فالإنسان يحتاج في إقامة حياته والقيام بوظيفته إلى المسكن والمركب والآلة، وهي في غالبها تصنع من موارد بيئية ناضبة كالمعادن على اختلافها، وتحتاج في إنجازها وتحريكها إلى أقدار من موارد الطّاقة، وهذه وتلك محدودة الكمية في البيئة، وهي غير قابلة للنّمو لتعويض ما يُستهلك منها، وكل هذه يطلب التشريع الإسلامي أن يُكتفى فيها بما يوفي بالغرض وإن يكن في شيء من التوسعة، وينهى عن أن يتجاوز الاستهلاك فيها ذلك الحد، إذ هو يصبح إذن ضربا من السرف المهدر لها في غير حاجة حقيقية، مما يؤدي بالتّفاقم إلى الأخلال بالتّوازن البيئي حينما تنتهى هذه الموارد إلى النّضوب.

ومن التّوجيهات الشّرعية ذات الدّلالة في هذا الشّأن ما جاء في الإرشاد النّبوي من نهي عن الإسراف في البنيان، وذلك في مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: « من أشراط السّاعة إذا تطاول رعاة البّهم في البنيان » (()، وقوله: «يؤجر الرّجل في نفقته كلّها إلاّ التّراب، أو قال البناء»(()، فهذا النّهي عن البناء كما علّق عليه ابن حجر إنّما هو « محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحرّ»(())، ويُلحق بالبنيان في هذا المعنى من طلب الاقتصاد فيها ما يتعلّق بها من فرش وأجهزة ومرافق، وهو ما جاء في قوله صلّى الله عليه وسلّم: « فراش للرّجل، وفراش لامرأته، وفراش للضّيف، والرّابع للشّيطان»(()).

إنَّ هذا النَّهي عن الإسراف في البنيان إنَما هو مندرج ضمن التُوجيه الشَّرعي إلى الاقتصاد في الموارد البيئيَّة التي تُستهلك في هذه البنيان، وهي في

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ـ كتاب الاستثذان / باب ما جاء في البناء.

<sup>(\*)</sup> أخرجه الترمذي \_ كتاب صفة القيامة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ابن حجر \_ فتح الباري: ۱۱ / ۹۰.

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم - كتاب اللَّباس والزَّينة.

أغلبها موارد ناضبة، ويقاس على ذلك كل مورد بيئي آخر من الموارد الناضبة مما يستعمل الإنسان في حياته، كتلك التي يستعملها في صناعة مراكبه وأجهزته وآلاته المختلفة من المعادن وما في حكمها، فالمطلوب الشرعي هو أن لا يستهلك فيها من موارد البيئة إلا بمقدار ما يؤدي الغرض من حفظ للحياة فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمشرب، ومن توسل للعمل والإنتاج بالأجهزة والآلات مع شيء من التوسعة واليسر. وأما إذا تجاوز الأمر في ذلك إلى الاستهلاك بذخا ومباهاة وتفاخرا فإنه ينقلب إلى إسراف منكر، ليس لهذه الردائل فحسب، وإنما لما يؤدي إليه ذلك من استنزاف لموارد البيئة يفضى إلى الخلل في توازنها.

وكما يكون الاقتصاد في استهلاك الموارد البيئية الناضبة بالوقوف عند حدّ الحاجة الحقيقيّة يكون أيضا بتوجيه الاستهلاك في كل مورد إلى الحاجة الحقيقيّة التي تطلبه، وتخصيصه بتلك الحاجة دون غيرها، وأمّا إذا استُهلِكت الموارد في إشباع حاجات ليست من جنسها ولا هي متناسبة معها كأن تُصنع أرائك الجلوس وأسرة النّوم من معدن الدّهب على سبيل المثال فإن ذلك ينقلب إسرافا منكرا، لما يحدث من إرهاق لمرافق البيئة، إذ هي تُبدّد في غير وجوهها التي وضعت لها.

ومن التُشريعات ذات الدُلالة في هذا الشَّأن ما جاء من نهي مغلَظ عن اتخاذ الأواني من الذُهب والفضّة، وعن استعمال الذُهب في زينة الرُجال، فقد روي عن حذيفة رضي الله عنه قوله: « نهانا النَبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن نشرب في آنية الذُهب والفضّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدّيباج، وأن نجلس عليها» (")، وقد روي أيضا أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم « نهى عن الشرب في الفضّة، ونهى عن تختُّم الذُهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ـ كتاب اللّباس / باب افتراش الحرير.

الحرير والدّيباج والقسّيّ والإستبرق»(۱)، فهذا النّهي عن استعمال الذّهب والفضّة في الآنية، واستعمال الذّهب في لباس الرّجال إنّما هو لصرف هذه المعادن عمّا قُدّرت له من وجوه الاستعمال، فهي معادن نادرة، ولو استُهلكت في الآنية واللّباس لنفدت من البيئة في أسرع وقت، ويكون لذلك أثره السّلبيّ عليها.

إنّ هذا الطلب الشرعي للاقتصاد في الموارد البيئية الناضبة يندرج ضمن ما قدرت عليه البيئة من تناسب بين مكوناتها الحيّة وغير الحيّة في حاجات بعضها إلى بعض، فحينما يقتصد الإنسان في استهلاكها فإنّه يكون قد انخرط في دورة البيئة بحسب ذلك التّناسب، فيفضي ذلك إلى توزّع هذه الموارد على الأجيال المتلاحقة، كما يفضي أيضا إلى توفّر الفسحة الزّمنية التي يتمكّن فيها الإنسان من استكشاف أو استصناع موارد أخرى تعوض الموارد النّاضبة، وأمّا حينما يقع الإسراف في هذه الموارد، فإنّها تنتهي سيريعا إلى النّضوب، وتُحرم منها الأجيال اللاّحقة قبل أن يتيسر لها تعويضها بما يقوم مقامها في غير إضرار بالبيئة، فتضطر إلى تعويضها بموارد بيئية أخرى غير مُقدَّرة لتعويضها بن وكلل فلك يؤدي إلى اضطراب بيئي كبير.

بهذا المعنى يكون الطلب الشرعي للاقتصاد في هذه الموارد الناضبة مندرجا في شطر كبير من غاياته - مثل طلب الاقتصاد في الموارد المتجددة - ضمن فقه بيئي إسلامي يوجّه توجيها عمليا إلى السلوك في البيئة سلوكا يقوم على الرّفق بالبيئة، وذلك بالاقتصاد في استهلاك مواردها المتجددة والنّاضبة على حد سواء، اقتصادا يحفظ توازنها، ويصون كفاءتها في إعالة الحياة.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري - كتاب الاستئذان / باب إفشاء السّلام.

<sup>(&</sup>quot;) إذا استُنفدت ـ على سبيل المثال ـ موارد البناء من المعادن قبل أن تُخترع مواد أخرى مشابهة تعوّضها فإن الإنسان سيعوضها بالأخشاب مع ما يؤدّي إليه ذلك من عظيم الضرر بالبيئة.

وقد أصبح هذا الفقه البيئى ثقافة تأسست على أساسها الحضارة الإسلامية في عموم مسيرتها إلا في الأقل، فلم تُعرف هذه الحضارة إذا قورنت بحضارات أخرى قديمة وحديثة بصفات البذخ والأبهة، وإنّما كانت فيما بناه الإنسان فيها من مرافق الحياة أقرب إلى البساطة، وأدنى إلى الاقتصاد في استهلاك موارد البيئة بأنواعها، سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو بنيان. وإذا كانت هذه الحضارة تفخر بمنجزات مشهودة في هذا الشّأن تزخر بها المدن والمعارض والمتاحف، فإنّما ذلك في الدّقّة والإتقان والقيم الجمالية، وليس في الأبهة والفخامة والتّطاول، وبين الأمرين من حيث الاستهلاك لموارد البيئة فرق كبير.

ولعل هذا المعنى يظهر بوضوح في العمارة الإسلامية، تلك التي وإن بلغت شأوا بعيدا في الإتقان والجمال فإنها لم تكن مبنية على فخامة وضخامة وتطاول في هياكلها شأن أهرامات الفراعنة وهياكل الرومان، بل كانت أقرب إلى البساطة في تصاميمها، والوقوف عند حدود الأغراض التي وُضعت لبنائها. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أرسى في تنظيمه الإداري هذه السّنة العمرانية حينما « تقدّم إلى النّاس أن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر، قالوا: وما القدر؟ قال ما لا يقربكم من السرف، ولا يخرجكم عن القصد» (١)، وعلى تلك السّنة العمرية التي طبق بها التوجيهات الشرعية سارت الحضارة الإسلامية في العمران رفيقة بالبيئة بالاقتصاد في الموارد التي منها يتم البنيان (١).

(۱) ابن خلدون \_ المقدّمة: ۳۲۳ .

<sup>&</sup>quot; أورد ابن خلدون في نفس الموضع أعلاه تفسيرا لكون المسلمين لم يتبعوا في العمران تضخيم الهياكل والأبّهة فيها يعود به إلى قصر زمن التّحضّر الإسلامي سببا في ذلك. ولا نرى هذا التّعليل وجيها، فالتّحضّر الإسلامي استمرّ قرونا طويلة، وإنّما السّبب هو التّوجيهات الشّرعية إلى الاقتصاد في البنيان.

كما يظهر سلوك الحضارة الإسلامية مسلك القصد في استهلاك الموارد ما كان سائدا فيها فكرا وعملا من التّقلّل في الزّراعات الترفيهيّة التي تعود على الإنسان بنفع غذائيّ؛ وذلك لما فيها من إهدار لموارد الماء والتربة في غير مقصد ضروريّ، وهو ما بيّنه ابن خلدون في قوله: «يقول بعض أهل الخواصّ: إنّ المدينة إذا كثر فيها غرس النارنج تأذّنت بالخراب .. وإنّما معناه أنّ البساتين وإجراء المياه هو من توابع الحضارة، ثمّ إنّ النّارنج واللّيم والسّرو وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة هو من غاية الحضارة، إذ لا يُقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقط، ولا تُغرس إلا بعد التّفنّن في مذاهب التّرف .. وهذا هو الطّور الذي يُخشى معه هلاك المصر وخرابه كما قلناه، ولقد قيل مثل ذلك في الدُفلي..»(۱).

وقد كانت الحضارة الإسلامية خطت خطوات تقنية عملية في الالتزام بحد الاقتصاد في استهلاك الموارد البيئية، ومراقبة ذلك مراقبة فيئية بالإضافة إلى المراقبة القانونية والإدارية، ومن شواهد ذلك ما روي من أن أحمد بن موسى ذكر في كتابه له يتعلّق بالحيل الآلية أنه اخترع آلة تراقب الإسراف في المياه التي تُسقى بها الحقول، وذلك بأن تُثبت هذه الآلة في الحقول التي يتم فيها السئقي، وتصدر أصواتا خاصة كلّما ارتفع مستوى الماء فيها إلى الحد المطلوب، فتتلافى إذن الزّيادة على ذلك لكي لا يذهب الماء هدرا(٢٠). وقد اخترع ابن الشبّاط بمدينة توزر بتونس نظاما للرّي على درجة عالية من الدّقة في أخذ الحقول استحقاقاتها من المياه عند الحد المطلوب دون إهدار لشيء منها في غيير الحقول استحقاقاتها من المياه عند الحد المطلوب دون إهدار لشيء منها في غيير

<sup>(1)</sup> ابن خلدون - المقدمة : ٦٧٣ (ط دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٥٦).

<sup>(&</sup>quot; راجع: محمد عبد القادر الفقي ـ البيئة مشاكلها وقضاياها: ٢٠٩.

نفع، وكل من هذا الاختراع وذاك يدل في مغزاه على ثقافة بيئية إسلامية كانت توجّه الحضارة الإسلامية إلى الاقتصاد في موارد البيئة.

وحينما نقارن في هذا الشأن الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربيسة والحضارات قبلها التي كان لها تأثر بها، فإنّنا نقف على بون شاسع بين الطرفين، فالحضارة الرّومانية التي لها أثر في الحضارة الغربية كانت تقوم على الأبّهة والفخامة في كلّ شيء، ولا أدلّ على ذلك من هذه الهياكل العمرانية الضّخمة المنتشرة آثارا في البلاد التي وطئتها هذه الحضارة، وأغلب هذه الهياكل بما أنفق فيها من الموارد الطائلة إنّما كانت لأغراض باذخة مترفة مثل مصارعة الحيوانات وإقامة الاحتفالات والمباريات، ويُقاس عليها كثير غيرها من التصرفات في المأكل والملبس والمركب، بحيث يتبيّن أنّ تلك الحضارة كانت تسلك مسلك السرف في استنزاف مقدرات البيئة دون وعي بما يؤدّي إليه ذلك الاستنزاف من اضطراب وخلل فيها.

وأمًا الحضارة الغربية فهي قد استصحبت معاني السرف المنحدرة إليها من الحضارة الرومانية خاصة، و استحدثت غايات تلتقي في مجملها عند تحقيق الرفاه المادي غاية عليا للحياة، فأدى بها ذلك كلّه إلى أن أصبحت أكثر من أيّ حضارة سابقة لاتكتفي بأن تجعل من الإسراف في استنزاف موارد البيئة سلوكا عمليا، بل تجعل من ذلك الإسراف قيمة عليا تجتهد فيه، وتجد في اختراع وسائله وطرقه، وتتفنّن في الدّعوة إليه والإغواء به.

إنَّ مقياس التُقدَّم والتَّخلُف في هذه الحضارة هو مدى ما يستهلكه الفرد من الموارد، فكلَّما كان شعب أو دولة أكثر استهلاكا كانت أعلى شأنا في سلَّم التَّقدَّم الاقتصادي والحضاري، وإذا ما خف الاستهلاك لسبب أو لآخر هبّت أجهزة الدولة تدفع النَّاس إليه، وتجنّدت وسائل الإعلام تحث عليه وترغّب

فيه بأنظمة رهيبة للدّعاية والإعلان. وكلّ استهلاك في أيّ مزفق من مرافق الحياة إنّما هو في حقيقته استنزاف بصفة مباشرة أو غير مباشرة لموارد البيئة المتجدّدة منها والنّاضبة على حدّ سواء.

وقد أفضى هذا المسلك الإسرافي لموارد البيئة بالحضارة الغربية إلى المأزق البيئي القائم راهنا، فهذا المأزق هو في الشطر الأكبر منه ثمرة مرة لإسراف الإنسان في الاستهلاك النهم الذي به يتحقّ الرفاه غاية الحياة العليا أرهق البيئة إرهاقا بما استنزف من مواردها فأثر ذلك في توازنها، وبما نتج عنه من أسباب التّلوّث المختلفة، فكانت له بذلك آثار سلبية مزدوجة يدعو بعضها بعضا ويؤدّي بعضها إلى بعض.

وقد كان آل قور صادق الوصف إذ يقول في هذا المعنى: « إنّ حضارتنا تتشبّث بطريقة أكثر إحكاما بعادتها في استهلاك كمّيات أكبر وأكبر كل عام من الفحم والنّفط والهواء النّقي والماء والأشجار والطبقة السّطحية للتّربة وألف مادة أخرى نقتطعها من قشرة الأرض لنحوّلها جميعا ليس إلى مجرّد ما يقيم أودنا ويوفّر لنا المأوى الذي نحتاجه، ولكن بدرجة أكبر إلى ما لا نحتاجه: كمّيات هائلة من التّلوّث، منتجات ننفق المليارات في الإعلان عنها لنقنع أنفسنا بأنّنا نريدها، فوائض هائلة من المنتجات التي تعمل عل خفض الأسعار بينما تتحوّل هذه المنتجات نفسها إلى فضلات ..» ((). إنّه إذن الاستهلاك الأهوج لموارد البيئة الذي انتهى بالحضارة الغربية إلى هذا المأزق البيئي المستفحل. ولو ذهبنا نتلمّس الأمثلة الواقعيّة لذلك لوجدنا في كل موقع من الأرض مثالا صارخا يؤيّده، ولعل من أقرب الأمثلة منًا وأبلغها في المقارنة مع الحضارة الإسلامية ما سلكته حضارة الغرب من مسلك في البنيان انتهجت فيه منهج التّطاول بذخا

<sup>(</sup>١) آل قور - الأرض في الميزان : ٢٢٤.

وأبهة، فاستنزف ذلك من الموارد الطبيعية المستعملة في البناء شيئا كثيرا، وأجدث من التّلوّث بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما أسهم بقدركبير في أزمة البيئة، وما ذلك في الشّطر الأكبر منه إلا بسبب ما تجاوزت فيه البنيان حدّ الاقتصاد الكفيل بأن يقوم بحاجات الإنسان إلى الإسراف في ما لا نفع فيه سوى الأبّهة والبذخ، فكانت تلك الزّيادة المترفة بما أسهمت في أزمة البيئة وبالا على الإنسان".

لقد ظلّت الحضارات الإنسانية على مدى التاريخ تتباهى بالتّطاول في البنيان منذ الحضارة الفرعونية بأهراماتها إلى الحضارة الغربية بناطحات السّحاب، غافلة عمّا يؤدّي إليه ذلك التّطاول من أثر بيئيّ مدمر، ولكنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حينما أرسى أسس الحضارة الإسلامية في شأن عمارة البناء بذلك المرسوم الذي ألزم فيه النّاس بأن لا يرفعوا بنيانا فوق القدر كان يصدر عن فقه بيئيّ إسلاميّ يوجّه إلى الاقتصاد في موارد البيئة من مواد البناء وتوابعه، ويتحسّب من وراء الزّمن إلى ما يحدثه الإسراف فيها من أثر وخيم العواقب على الحياة بما يسبّبه من خلل في التّوازن البيئي.

إنّ التّعاليم الإسلامية فيما حددت للإنسان من وجهة في ارتفاق البيئة الطّبيعيّة كانت ترسم له منهجا عمليًا متكاملا في ذلك الارتفاق. وهذا المنهج يبتدئ باستنفاع البيئة استنفاعا ماديًا وروحيًا، لا يجور فيه الأوّل على الثّاني فيكون العداء والمغالبة، ولا يجور فيه الثّاني على الأوّل فيكون القعود والانزواء، وإنّما ينخرط به في الدّورة البيئيّة الكبرى ملتزما بما قُدّر له فيها من مهمّة في الحياة، وملتزما أيضا بما قُدر له منها من مقدّرات تمكّنه من أداء تلك المهمّة.

<sup>(</sup>١) وراجع في ذلك أيضاً فصلاً مهماً عن الاستهلاك في الحضارة الفربية ودوره في الأزمة البيئية في : جون مأري بيلت - عودة الوفاق بين الإنسان والطبيمة كي ٤٣ وما بعدها.

ثم إن هذا المنهج يكتمل بالرّفق بالبيئة خلال استنفاعها رفقا يلتزم فيه بصيانة مقدراتها، وذلك بتنميتها أوّلا، وبحفظها من التّلف والتّلوّث ثانيا، كما يلتزم فيه بالاقتصاد في استهلاك مواردها المتجدّدة والنّاضبة.

وحينما تكتمل حلقات هذا الفقه البيئي العملي في التعامل الواقعي مع البيئة، وتنضم إلى حلقات ذلك الفقه النظري الذي يتشكل من التصور الثقافي الإسلامي لحقيقة البيئة وعلاقتها بالإنسان، وحينما يُلحظ الأثر الفعلي لذلك الفقه كما يتراءى في تجربة الحضارة الإسلامية، وحينما يُقارن ذلك كلّه بما في الحضارات الأخرى عامة والحضارة الغربية خاصة من ثقافة بيئية أسسا نظرية وآثارا عملية، حين ذاك فإنه يتبيّن للدّارس أيّ فقه بيئي عظيم توفّر عليه الإسلام، كفيل بأن يسهم إسهاماً فاعلاً في علاج الأزمة البيئيّة الرّاهنة، وأن يجنّب الإنسانية كل أزمة مقبلة لوهي تعاملت مع قضايا البيئة من خلال منظور إسلامي ثقافة نظرية وتطبيقا عمليا.

## ثبت المراجع

- أحمد حسن فرحات
- ١- الخلافة في الأرض، ط دار الأرقم ، الكويت ١٩٨٦ .
  - إقبال ( محمد )
- ٢- تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة عباد محمود، مطبعة التأليف والترجمة
   والنشر، القاهرة ١٩٦٨.
  - آل قور
  - ٣- الأرض في الميزان، ترجمة عواطف عبد العزيز، ط الأهرام، القاهرة ١٩٩٤ .
    - ألكسيس كارل .
  - ٤- الإنسان ذلك المجهول، تر: شفيق أسعد، ط مكتبة المعارف، بيروت ١٩٨٦.
    - الألوسي ( أبو الفضل شهاب الدين محمود، ت ١٢٧٠هـ)
    - ٥- روح المعاني، تح: محمد حسن ، ط دار الفكر، بيروت ١٩٩٧.
      - الإيجي (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، ت٥٩٥هـ)
        - ٦- المواقف، ط بولاق، القاهرة ١٩١٣.
          - بدوي (عبد الرحمڻ).
      - ٧- ربيع الفكر اليوناني، ط؛ النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٩.
        - الترابي (حسن عبد الله)
        - ٨- الإيمان، أثره في الحياة ط٢ دار القلم، الكويت ١٩٧٩.
      - ٩- الدين والفن، ط الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة ١٩٨٧.
        - ابن تيمية (تقى الدين أحمد بن عبد الحليم، ت ٧٢٨)
        - ١٠- كتاب النبوات، ط دار الكتب العلمية، لبنان ١٩٨٢.
          - توغانيروف (ف.ب)

- ۱۱ الطبيعة ، الحضارة الإنسان ، تر: رضوان القضماني ونجم خريه ، ط دار
   الفارابي ، بيروت ۱۹۸۷.
  - الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر، ت٢٥٥هـ)
  - ١٢ الحيوان ، تح : عبد السلام هارون ، ط ٣ إحياء التراث، بيروت ١٩٦٩
    - جورج ن . ستانسيو.
- ١٣ العلم في منظوره الجديد، تر : كمال خلايلي، طعالم المعرفة، الكويت
   ١٩٨٩.
  - جان ماري بيليت
  - ١٤ عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة، تر: السيد محمد عثمان، طعالم المعرفة،
     الكويت ١٩٩٤.
    - حامد صادق قنيبي
    - ١٥- الإنسان والكون في التصور الإسلامي، ط مطبعة الفلاح، الكويت ١٩٨٠.
      - ابن حزم ( أبو على بن سعد، ت ٥٦هـ)
      - ١٦- رسائل ابن حزم ، تح: إحسان عباس، ط الخانجي، القاهرة(د.ت)
        - ابن حجر ( أحمد بن على العسقلاني، ت ١٥٨هـ)
        - ١٧ فتح الباري، ط دار الريان للتراث، القاهرة ١٩٨٦.
          - الحفار (سعيد محمد)
          - ١٨- الإنسان ومشكلات البيئة، طجامعة قطر ١٩٨٦.
        - ١٩ بيئة من أجل البقاء ، ط دار الثقافة، الدوحة ١٩٩٠
          - ٢٠ نحو بيئة أفضل ، ط دار الثقافة ، قطر ١٩٨٥.
          - ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ت ۸۰۸)
            - ٢١ المقدمة ، ط دار الشعب ، القاهرة (د.ت)
              - دیکارت

- ٢٢ التأملات في الفلسفة الأولى، تر: كمال الحاج، ط؛ عويدات ، بيروت ١٩٨٨،
   ٣٢ مقال عن المنهج ، تر: محمود الخضيري، ط الهيئة المصرية للتأليف الترجمة والنشر، القاهرة ١٩٥٨.
  - الرازي ( محمد بن عمر ، فخر الدين ، ت ٢٠٦هـ)
    - ٢٤- التفسير الكبير ، ط دار الفكر، بيروت ١٩٩٥
  - الراغب (أبو الحسن القاسم بن محمد الأصبهائي ، ت ٥٠٢هـ)
  - ٢٥- الاعتقادات ، تح: شمران العجلى ، ط مؤسسة الأشرف، بيروت ١٩٨٨
- ٢٦ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ، تح : عبد المجيد النجار، ط دار
   الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٦.
  - ٧٧- المفردات ، تح : صفوان دوادي ، ط دار القلم ، دمشق ١٩٩٢.
    - ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد، ت ٥٩٥هـ)
  - ٢٨- مناهج الأدلة ، تح: محمود قاسم ، ط٣ مكتبة الأنقلو، القاهرة ١٩٦٩
    - رشيد الحمد
    - ٢٩ البيئة ومشكلاتها، ط مكتبة الفلاح ، الكويت ١٩٨٦
      - روبرت م أقروس
  - ٣٠- العلم في منظوره الجديد، تر :كامل خلايلي، ط دار المعرفة الكويت١٩٨٩
    - زين الدين عبد المقصود
    - ٣١- البيئة والإنسان ، ط٢ دار عطوة، القاهرة١٩٨١
      - سالم غرايبة
    - ٣٢ المدخل إلى العلوم البيئية، دار الشروق ، عمان ١٩٨٧
      - صبارینی ( محمد سعید) .
      - ٣٣- البيئة ومشكلاتها ، ط مكتبة الفلاح، الكويت ١٩٨٦

- طاش كبرى زادة ( أحمد بن مصطفى ت٩٦٨هـ)
- ٣٤- مفتاح السعادة، تح: كامل بكري ومن معه، ط دار الكتب الحديثة، القاهرة ١٩٦٨.
  - الطبري ( محمد بن جرير ت١٠هـ)
- ٣٥- جامع البيان، (١) تح: صدقي العطار ، ط دار الفكر ١٩٩٥، (٢) ط دار الفكر، بيروت ١٩٨٨
  - ابن عاشور (الشيخ محمد الطاهر)
  - ٣٦- التحرير والتنوير ، ط الدار التونسية للنشر ، تونس ١٩٨٤
    - ابن عطية ( أبو محمد عبد الحق ، ت ٤١هم)
      - ٣٧ المحرر الوجير، طقطر ١٩٧٧
        - علياء حاتوغ
      - ٣٨- علم البيئة ، ط دار الشروق، عمان ١٩٩٦
        - على عبد الجبار ياسين
  - ٣٩ بحث " البيئة في شرع خالقها"، مجلة الأزهر للعلوم ١٩٩٧
    - على على عبد الرسول
  - ٠٤- المبادئ الاقتصادية في الإسلام، طدار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٥
    - فؤاد زكريا
    - ١١٦ الإنسان والحضارة ، ط دار مصر للطباعة، مصر ١٩٩١
      - القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت٥١١هـ)
  - ٢٢- المغني ، تح : محمد النجار ، ط الدار المصرية للتأليف ، القاهرة ١٩٦٥
    - القرضاوي ( الشيخ يوسف)
    - ٤٣- السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ط جامعة قطر ١٩٩٥
    - القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، ت ٦٧١هـ)

- 19/4 الجامع لأحكام القرآن ، ط الهيئة المصرية، القاهرة ١٩٨٧
  - كاصد الزيدى
  - ه ٤- الطبيعة في القرآن ، دار إفريقية ، بغداد ١٩٨٠
    - كريسى مورسون
- 1971 العلم يدعو للإيمان، تر: محمود الفكلي ، ط دار النهضة، القاهرة ١٩٧١
  - الماتريدي ( أبو منصور محمد بن محمد، ت ٣٣٣ هـ)
  - ٤٧- التوحيد، تح: فتح الله خليف، ط دار الشروق، بيروت ١٩٧٠
    - مارسيل بوازار
  - 4٨- إنسانية الإنسان، تر: عفيف دمشقية، ط دار الآداب ، بيروت ١٩٨٠
    - محمد حمدان أبو دية
    - ٤٩ علم البيئة ، ط دار الشروق، عمان ١٩٩٦
      - محمد رياض
    - ٥٠ الإنسان، ط دار النهضة العربية، بيروت ١٩٧٤
      - محمد عبد القادر الفقى
    - ٥١ البيئة: مشاكلها وقضاياها، مكتبة ابن سينا، القاهرة ١٩٩٣
      - محمد غلاب
    - ٥٢- المعرفة عند المفكرين المسلمين، ط الدار المصرية للتأليف، مصر ١٩٦٩
      - مهدي كلشيني
  - ٥٣ القرآن ومعرفة الطبيعة، تر: محمد التسخيري، ط سبهر، طهران ١٩٨٥
    - ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن اسحاق، ت ٤٣٨هـ)
      - ٤٥- الفهرست ، ط جوهانز رودجرز ١٨٧١
        - النجار (عبد المجيد عمر)

- ٥٥- بحث "ارتفاق الكون في التحضر الإسلامي" مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، عدد: ٣٠ ديسمبر ١٩٩٦
  - ٥٦ الإيمان بالله وأثره في الحياة، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٧
  - ٥٧- العقل والسلوك في البنية الإسلامية، ط مطبعة الجنوب، تونس ١٩٨٠
    - النسفى (عمر بن محمد ت٥٣٧هـ)
    - ٥٨- العقائد بشرح التفتازاني، ط ١٣٣٥هـ
    - الونشر يسى ( أحمد بن يحي بن محمد، ت ١٩هـ)
    - ٥٩ العيار المعرب ، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨١
      - يحى الفرحان
    - ٦٠- المدخل إلى العلوم البيئية، ط دار الشروق، عمان ١٩٨٧
      - يوسف كرم
    - ٦١- تاريخ الفلسفة الحديثة، ط دار المعرفة، القاهرة ١٩٦٩
    - ٦٢- تاريخ الفلسفة اليونانية، ط لجنة التأليف، القاهرة ١٩٣٦

## فهرس الموضوعات

| i  | <ul> <li>تقديم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية</li> </ul> |
|----|----------------------------------------------------------|
| ٧  | ه تمهید                                                  |
| 10 | ه فصل تمهيدي: البيئة ومشكلة البيئة                       |
| 10 | تمهيد                                                    |
| ۱۷ | I− البيئة وعلم البيئة                                    |
| ۱۸ | ٠- حقيقة البيئة                                          |
| ۱۸ | أ– مدلول البيئة                                          |
| ۲۱ | ب– عناصر البيئة                                          |
| ۳۸ | ٢– علم البيئة                                            |
| 44 | أ- مفهوم علم البيئة                                      |
| ٤١ | ب- تطور علم البيئة                                       |
| ٤٦ | II– مشكلة البيئة                                         |
| ٤٨ | ١- مظاهر المشكلة البيئية                                 |
| ٤٩ | أ- استنزاف الموارد                                       |
| ٥٤ | ب— التلوث البيئي                                         |
| ۲. | ج- اختلال التوازن البيئي                                 |
| 70 | ٧– أسباب المشكلة البيئية                                 |
| 77 | أ- الأسباب في الفكر البيئي                               |
| ۷۱ | ب- الأسباب من منظور إسلامي                               |

| «الباب الأول: التصور الثقافي للبيئة                   |
|-------------------------------------------------------|
| تمهيد                                                 |
| الفصل الأول: التصور الثقافي لحقيقة البيئة             |
| تمهيد                                                 |
| I– الحقيقة الروحية                                    |
| ١- البعد العقدي في البيئة                             |
| ٧- البعد الجمالي في البيئة                            |
| ٣- مقارنة بالمذاهب٣-                                  |
| أ- مقارنة في البعد العقدي                             |
| ب- مقارنة في البعد الجمالي                            |
| ٤- أثر البعد الروحي في السلوك البيئي                  |
| أ- العبرة العقدية                                     |
| ب- الرشد المعرفيه١                                    |
| ج- المتاع الروحى                                      |
| II — الحقيقة المادية للبيئة                           |
| ١- واقعية المادة البيئية                              |
| ٧- القيمة المادية للبيئة                              |
| ٣- أثر الحقيقة المادية في السلوك البيئي               |
| لفصل الثاني: التصرف الثقافي لعلاقة الإنسان بالبيئة ٤٩ |
| نمهيد                                                 |

| m I – العلاقة الوجودية $ m I$             | 107 |
|-------------------------------------------|-----|
| ١- وحدة الإنسان والبيئة                   | 104 |
| أ– الوحدة المادية                         | 104 |
| ب– الوحدة الروحية                         | 107 |
| ٧- تميز الإنسان عن البيئة                 | ١٦٣ |
| أ- تميز الوجود                            | 178 |
| ب- تميز التكوين                           | 170 |
| ج- تميز الوعى                             | 177 |
| ٣- مقارنة ببعض الثقافات                   | 179 |
| II— العلاقة الوظيفية                      | 171 |
| ١- التسخير المادي للبيئة                  | ١٨٠ |
| ٢- التسخير الروحي للبيئة                  | ۱۸٤ |
| ٣– مقارنة بثقافات أخرى                    | ۱۸۷ |
| III — الأثر السلوكي لصورة العلاقة بالبيئة | 198 |
| ١- أخلاقية التصرف البيئي١                 | 197 |
| ٧- القوامة بالبيئة                        | 7.0 |
| « الباب الثاني : ارتفاق البيئة            | Y10 |
| تمهيد                                     | 710 |
| الفصل الأول: استنفاع البيئة               | 719 |
| تميد                                      | 719 |

| I- الاستنفاع الروحي                   |
|---------------------------------------|
| ١- الاستنفاع المعرفي                  |
| ٧- الاستنفاع الجمالي                  |
| ٣– مقارنة                             |
| II – الاستنفاع المادي                 |
| ١- عقدية الاستنفاع المادي             |
| ٧- أخلاقية الاستنفاع المادي           |
| ٣- تقنين الاستنفاع المادي             |
| الفصل الثاني: الرفق بالبيئة           |
| تمهيد                                 |
| الرفق الصياني $I$ – الرفق الصياني $I$ |
| ١- الصيانة من التلف                   |
| ٧- الصيانة من التلوث                  |
| ٣- الصيانة التنموية                   |
| II – الرفق الاستهلاكيه ٥٨             |
| ١- الاقتصاد في الموارد المتجددة       |
| ٧- الاقتصاد في الموارد الناضبة        |
| ه ثبت المراجع                         |
| م فعر سر المضمعات                     |

# جائزة الشيسخ كُلُم بَرْنَكُ وَالْكُرُورِ الْمُالِمَةِ وَالْفَكِرِ الْسُلَامِي في العلوم الشرعية والفكر الاسلامي

#### جائزة محكمة

إسهامًا في تشجيع البحث العلمي، وطرح القضايا المعاصرة لدراستها من قبل المفكرين والباحثين، ومحاولة للمساهمة في تكوين جيل من العلماء المسلمين في مختلف شعب المعرفة، تطرح أمانة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية ، مسابقة بحثية محكمة في مجال العلوم الشرعية والفكر الإسلامي ، يحصل الفائز بها على جائزة نقدية تبلغ ( ١٠٠٠) الف ريال قطري ، ويحدد موضوعها كل عام من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.

يُشترط في البحوث المقدمة، أن تكون قد أُعدّت خصيصًا للجائزة، وألا تكون جزءًا من عمل منشور، أو إنتاج علمي حصل به صاحبه على درجة علمية جامعية، وأن تتوفر في هذه البحوث خصائص البحث العلمي، من حيث ، المنهج ، والإحاطة ، والتوثيق، وسلامة الأسلوب ، والجدة ، والابتكار.

وتعرض البحوث على محكمين يتم اختيارهم في ضوء موضوع الجائزة، وتكون قراراتهم نهائية لا مجال للطعن فيها.

ويحق للجنة التحكيم التوصية بمنح الجائزة مشتركة بين اثنين أو أكثر من الباحثين، كما يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة بحوث الجائزة.

ويحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائزة، إذا اكتشفت أن البحث الفائز قد نشر سابقًا، أو قدم إلى جهة أخرى، لغرض آخر، أو مستلاً من رسالة علمية، كما يحق لها حجب الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب، و لا تمنح الجائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات.

### موضوعات الجائزة ،

تناولت الجائزة في موضوعها الأول: الوقف ودوره في التنمية، استدعاءً لدور الوقف في الفعل الاجتماعي والثقافي.



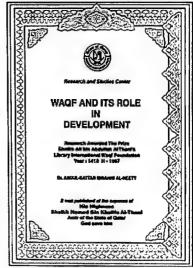

□ وموضوعها لعامها الثاني: قضايا البيئة من منظور إسلامي، مساهمة في طرح رؤية حضارية إسلامية لمعالجة الأزمات والقضايا المعاصرة؛ ذلك أن البيئة أصبحت تشكل مشكلة عالمية وأزمة من أزمات الحضارة المعاصرة.

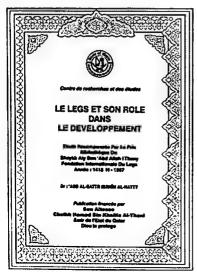

وموضوعها لعامها الثالث: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، في محاولة لتنمية هذا الحصن الباقي ورعايته والحفاظ عليه أمام حملات الاستهداف وأعاصير الاقتلاع، وتقديم الأنموذج المثير للاقتداء؛ حيث إن الاسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى، والرحم الذي تتخلق فيه جميع أنشطة الحياة.

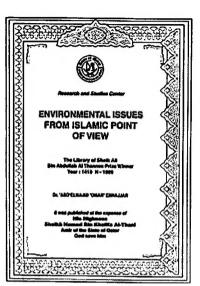

وذلك وفق الأطر العامة الآتية:

- \* الأسس الشرعية لبناء الأسرة.
- الأسرة في مرحلة القدوة (العهد النبوي والخلافة
   الراشدة).
  - \* دور الأسرة في التربية والنهوض الحضاري.
- چ تحديات تواجه الأسرة (تحديات داخلية وخارجية)،
   وسبيل التحصين.
  - رسالة الأسرة المسلمة في عالم اليوم.

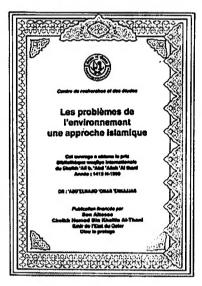

□ وموضوعها لعامها الرابع: إشكالية التعليم في العالم الإسلامي، سعياً لبحث جوانب الخلل في العملية التعليمية والتربوية ووضع سبل العلاج؛ لما للتعليم من دور خطير في نهوض الأمة واسترداد دورها.



وفق الأطر العامة الآتية:

- التعليم المحور الأساس للتنمية والنهوض الحضاري.
- \* أبعاد الإشكالية تتركز في: البعد السياسي، والإعلامي، والثقافي، والاجتماعي، والمنهجي.

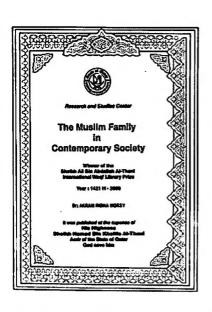

- عجز التعليم بمؤسساته الختلفة عن تحقيق أهدافه:
   مواطن الخلل وأسباب العجز.
- خور مؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات
   في البناء التعليمي.
  - وسائل التصويب، وكيفية النهوض.



وموضوعها لعامها الخامس: الحوار الحضاري:
 شروطه، وآدابه وثمراته.

وفق الأطر العامة الآتية:

- شروعية الحوار . . شروطه؛ مقوماته؛ آدابه؛ عوائقه .
  - \* الحوار في التاريخ الإنساني.



- ثمرات الحوار في مجال الدعوة والتربية والثقافة.
- □ وتمت ترجمة البحوث الفائزة في الموضوعات
   الثلاثة الأولى إلى بعض اللغات العالمية مثل الإنجليزية
   والفرنسية .





